

للإمَامِ الجُدِّدُ الجُنْتِهِدُ مُخَدِّنَ إِلْسَى كِيلَ بِي صَلَاحِ بِي الْكُومِيرِ (الْعَسَعَا يَنَّ ت ۱۱۸۲



اعتنى به النُولالعَبَّاس مُحَمَّرِين جَبْرِيكِ للشَّحِريِّ النُولالعَبَّاس مُحَمَّرِين جَبْرِيكِ للشَّحِريِّ

طبعة مضبوطة على طبعة عن أصل المصنف وعدة أصول خطية نفيسة أخرى













[يوسف:١٠٨].

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ **رَيَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا**

إِنَّ الْحُمْدَ لله نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ؛ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ؛ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا مَعْدُ:

فَاللهُ - جَلَّ وعَلا - خَلَقَ الخَلقَ ليُوحِّدُوهُ بِالعِبَادَةِ، ويَكفُرُوا بِهَا سِوَاهُ؛ قَالَ سُبحَانَهُ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، قَالَ العِهَادُ ابنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «أَيْ: إِنَّهَا خَلَقتُهُم لآمُرَهُم بِعِبَادَتِي، لَا لِاحْتِيَاجِي إِلَيهِمْ!».

وأَرسَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى الرَّسُلَ لِدَعوَةِ النَّاسِ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ الشَّرِيفَةِ. ولَا زَالَ أَهلُ العِلمِ النَّاصِحُونَ يَسِيرُونَ عَلَى مَنهَجِ الأَنبِيَاءِ والرُّسُلِ في الدَّعوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، صَابِرِينَ عَلَى ما يُلَاقُونَهُ في ذَلكَ!، قَالَ- جَلَّ وَعَلَا- : ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ﴾

\* \* \*

أَلَا؛ وإِنَّ مِن نُجُومِ الهُدَى - في هَذَا البَابِ-، ورُجُومِ العِدَى - مَن أَشْرَكُوا بِرَبِّ الأَربَابِ-، أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ في الحَدِيثِ، الإَمَامَ المُجتَهِدَ الْمُجَدِّدَ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ بنِ الأَربَابِ-، أَمِيرِ المُؤمِنِينَ في الحَدِيثِ، الإَمَامَ المُجتَهِدَ المُجَدِّدَ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ بنِ صَلَاحٍ ابنِ الأَمِيرِ (ت ١١٨٢)- بَلَّ اللهُ بوَابِلِ الرَّحْةِ ثَرَاهُ، ورِضِيَ عَنهُ وأَرضَاهُ-. صَلَاحٍ ابنِ الأَمِيرِ (ت ١١٨٢)- بَلَّ اللهُ بوَابِلِ الرَّحْةِ ثَرَاهُ، ورِضِيَ عَنهُ وأَرضَاهُ-. قَامَى عَنهُ وأَرضَاهُ-. قَامَى حَيَاتَهُ في جِهَادٍ مَرِيرٍ مَعَ البَاطِلِ، قَامِّمًا للهِ لا يَخَافُ- في اللهِ- لَومَةَ لَائمٍ!.

إِنَّ مِن صُورِ جَهَادِ هَذَا الإِمَامِ الرَّبَّانِيِّ تَصنِيفَهُ لِكِتَابِهِ العَظِيمِ «تَطهِيرُ الاعتِقَادِ عَن أَدرَانِ الإِلْحَادِ »؛ الَّذِي طَارَ كُلَّ مَطَارٍ، وطَبَّقَت شُهْرَتُهُ الأَقطَارَ، وتَلَقَّاهُ الأَئمَّةُ بِالقَبُولِ، والإِكبَارِ!.

#### \* \* \*

وإِنَّ مِن نِعَمِ اللهِ تَعَالَى عَلَيَّ اعتِنَائِي بِكُتُبِ هَذَا الإِمَامِ؛ ومِنهَا شَرِحٌ كَبِيرٌ عَلَى «تَطهِيرِ الاعتِقَادِ»، هُوَ قُرَّةُ عينٍ لِطَالِبِ الرَّشَادِ، ثُمَّ طُلِبَ مِنِّي الاعتِنَاءُ بِمَتنِ الكِتَابِ؛ فَصَادَفَ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَفسِي؛ وذَلِكَ أَنَّ كَثِيرًا مِن خِدْمَةِ خَدَمَةِ الكِتَابِ؛ لَم تَكُن عَلَى الوَجِهِ المَرضِيِّ؛ قَد وَقَعَ فِيهَا سَقطٌ، وتَحَرِيفٌ لا يَلِيقُ بِالكِتَابِ!، بَل رَأَيتُ في بَعضِهَا دَسًّا خَطِيرًا!!، ولا حَولَ ولا قوَّةَ إِلَّا بِالله!.

والمَبَانِي قَوَالِبُ المَعَانِي، والأَلفَاظُ مَرَاكِيبُ، ولا يَرضَى العَالِمُ لَمِعنَاهُ بِغَيرِ لَفظِهِ وَمَبْنَاهُ.

#### \* \* \*

ولِهِنَدَا عَظُمَ اهْتِهَامُ العُلَهَاءِ - لا سِيَّمَا المُحَدِّثِينَ- بِضَبطِ المَبَانِي، وتَحرِيرِهَا؛ فَضَبَطُوهَا حِفظًا وكِتَابًا؛ فَهُمْ في شُغُلِ كَبِيرٍ.

#### \* \* \*

فَمُنذُ سِنِينَ جَمعتُ نُسَخَ الكِتَابِ الخَطِّيَّةَ، وقَابَلتُهَا، حَتَّى اسوَدَّ نَهَارُ حَاشِيَةِ الكِتَابِ، وأَظْلَمَ!، وهُوَ عَن أَصلِ المُصنِّفِ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-كَمَا سَيَأْتِي- إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى-كَمَا سَيَأْتِي- إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى-؛ فَعَطِسَ أَنْفُ صُبحِهِ، وتَبَسَّمَ!.

#### \* \* \*

بَينَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ؛ إِذْ يَسَّرَ اللهُ - تَبَارَكَ وتَعَالَى- لِيَ الوُقُوفَ عَلَى تَحْقِيقٍ فَرِيدٍ، ونُصحٍ مُفِيدٍ، مِن لَدُن عَالِمٍ مَارَسَ فَنَّ ضَبطِ الأُصُولِ، ولَهُ في ذَلِكَ بَرَاعَةٌ. ويَدُّ بَيضَاءُ؛ فَكَأَنَّمَا أَحيَانِي بَعدَ رِقْدَةٍ!. قَالَ فِي مُقَدِّمَةِ تَحَقِيقِهِ لِـ ﴿إِحكَامِ الأَحكَامِ ﴾ لابنِ دَقِيقِ العِيدِ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

«دَأَبَ الْمُستَشْرِقُونَ بِهَا جَهِلُوا مِن لُعَةِ العَرَبِ!، وبِمَا ضَعُفَت خِبرَتُهُمُ بِالكُتُبِ،
عَلَى جَمعِ أَكثَرِ مَا يَستَطِيعُونَ جَمعَهُ مِن المَخطُوطَاتِ مِن الكِتَابِ، الَّذِي يُرِيدُونَ إِخرَاجَهُ، ثُمَّ يُخرِجُ أَحَدُهُم الكِتَاب، كَيفَهَا وَاتتُهُ خِبرَتُهُ، وَأَسعَفَهُ عِلمُهُ؛ فَيُشبِتُ النَّصَّ عَلَى الوَجِهِ الَّذِي يَفهَمُهُ، ويَستقصِي فِي الهَوَامِشِ اختِلَافَ النُّسخِ، الَّتِي بَينَ يَدِيهِ خَطأً عَلَى الوَجِهِ الَّذِي يَفهَمُهُ، ويَستقصِي فِي الهَوَامِشِ اختِلَافَ النُّسخِ، الَّتِي بَينَ يَدِيهِ خَطأً كَانَ نَصُّهَا أَمْ صَوَابًا!؛ بَل لَقَد رَأَيتُ مِنهُم مَن جَانبَهُ التَّوفِيقُ فِي كُثِيرٍ مِن الأَحيَانِ؛ كَانَ نَصُّهَا أَمْ صَوَابًا!؛ بَل لَقَد رَأَيتُ مِنهُم مَن جَانبَهُ التَّوفِيقُ فِي كُثِيرٍ مِن الأَحيَانِ؛ فَيْبِتُ الخَطأَ فِي صُلبِ الكِتَابِ!!، والصَّوَابَ فِي إِحدَى النُّسَخِ بِالْمَامِشِ!!، ومِن فَيُشِتُ الخَطأَ فِي صُلبِ الكِتَابِ!!، والصَّوَابَ فِي إِحدَى النُّسخِ بِالْمَامِشِ!!، ومِن الإِنصَافِ أَن أَذكُرَ أَنَّ بَعضَهُم - وهُمْ قِلَّةٌ - مَن يُحسِنُ إِخرَاجَ الكُتُبِ عَلَى مَا يَنبَغِي هَا الْمَعْنِ.

وقَد قَلَدَهُم في الاستِكثَارِ مِن جَمعِ المَخطُّوطَاتِ في الكِتَابِ الْمُرَادِ إِخرَاجُهُ كَثِيرٌ مِنَ سَبَقُونَا إِلَى هَذَا الْمَجَالِ، وقَلَّدنَاهُم في قَلِيلٍ مِمَّا أَخرَجنَاهُ مِن الكُتُبِ.

نُمَّ خَارَ لَنَا اللهُ، ووَقَقَنَا إِلَى طَرِيقِ الصَّوَابِ بِفَضلِهِ، ومَنَّهِ سُبحَانَهُ، وتَعَالَى؛ فَسَلَكنَا الطَّرِيقَ القَوِيمَ، طَرِيقَ أَنْمَّتِنَا أَنْمَّةِ الحَدِيثِ:

اختِيَارَ أَصَحِّ النُّسَخِ وأُوثَقِهَا، ثُمَّ النَّصُّ عَلَى مَا يُخَالِفُهَا فِي المَوَاضِعِ المُهِمَّةِ، الَّتِي يُخشَى فِيهَا اللَّبسُ عَلَى القَارِئ، والإعرَاضُ عَن الخَطأِ البَيِّنِ الَّذِي لا شَكَّ فِيهِ، وعَن الجِلَافِ بَينَ النَّسَخِ فِيهَا لا طَائلَ تَحتَهُ، والحَمدُ لله عَلَى التَّوفِيقِ» انتَهَى كَلَامُهُ.

\* \* \*

قُلتُ: وهَذَا النَّهِجُ السَّدِيدُ خِدْمَةٌ عَظِيمَةٌ لَمِن وُفِّقَ إِلَيهِ، وسَارَ عَلَيهِ؛ فَلَيسَ هَمُّهُ أَن يُقَالَ حَقَّقَ(!) الكِتَابَ عَن بِضعَةَ عَشَرَ مَحَطُّوطًا، وإِذَا نَظَرتَ رَأَيتَ أَنَّهُ أَسَاءَ إلَى الكِتَابِ ومَاأَحسَنَ؛ لِأَنَّ مَا اعتَمَدَهُ فِيهِ المُحَرَّفُ، والمُصَحَّفُ، والمَدسُوسُ!؛ فَحَالُهُ كَحَاطِبِ لَيلِ!؛ يَحملُ بَينَ حَطَبِهِ شَرَّ الثَّعَابِينِ!.

والوَاجِبُ عَلَى مَن سَلَكَ هَذَا الدَّربُ الرَّشِيدَ؛ فَحصُ هَذِهِ الأُصُولِ، وغَربَلَتُهَا!، قَبَلَ إِشْغَالِ الْحَواشِي بِهَا لا طَائلَ تَحَتَهُ، إلَّا استِسهَانُ الكِتَابِ، بِلَا سِمَنٍ، وتَحرِيفُ المَتنِ، وتِلكَ غَايَةُ الغَبَنِ!.

\* \* \*

وَلِهِذَا؛ فَقَد وَقَفتُ عَلَى عَجَائبَ في طَبَعَاتٍ يَدَّعِي أَصحَابُهَا الضَّبطَ، وتَحقِيقَ الكِتَابِ؛ أَسَأَلُ اللهَ أَن يَأْجُرَهُم بِنِيَّتِهِم الحَسَنَةِ، ويَغفِرَ لَـهُم خَطَأَهُم.

\* \* \*

﴿ الكَلامُ عَلَى طَبِعَةِ الأَخِ دِ/ نَاصِرِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ عَايِضٍ بِنِ حَسَنِ الشَّيِخِ – وَفَّقَهُ اللهُ – . وَفَّقَهُ اللهُ – .

قَامَ د/نَاصِرُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَايضِ بنِ حَسَنِ الشَّيخِ- وَقَقَهُ اللهُ -، بِتَحقِيقِ شَرِحِ العَالِمِ الفَاضِلِ الشَّيخِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سِنَانٍ (ت ١٤٢١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وَوَقَفَ العَالِمِ الفَاضِلِ الشَّيخِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سِنَانٍ (ت ١٤٢١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وَوَقَفَ فَي العَامِعَةِ الإسلَامِيَّةِ- حَفِظِهَا اللهُ، ووَقَقَهَا - عَلَى نُسخَتَينِ خَطِّيَتَينِ مُصَوَّرَتَانِ عَن بَعضٍ مَكَاتِبِ الهِندِ.

تَارِيخُ نَسِخِ الأُولَى (١٢٦٧)، والثَّانِيَةِ (١٢٩٥).

جَعَلَ الأُولَى مِنهُمَا أَصلاً؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا زَوائدَ، لا تُوجَدُ في المَطبُوعَاتِ، ولا غَيرِهَا!.

وقَد غَلِطَ فِي ذَلكَ غَلَطًا كَبِيرًا، فَهَذِهِ الزَّوائدُ لا يُفرَحُ بِها؛ لِأَنَّهَ مَدسُوسَةٌ عَلَى الكِتَابِ، وفِيهَا مَايُخَالِفُ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ، ومَاقَرَّرَهُ ابنُ الأَمِيرِ فِي كَتَابِهِ "التَّطهيرِ"!، وهَذِهِ هَفَوَةٌ لَا لَعًا لَهَا!.

#### وهَذِهِ الزَّوائدُ هيَ: الزِّيَادَةُ الأُولَى:

«فَإِنَّهُم قَبِلَ التَّعرِيفِ بِأَنَّهُم عَلَى جَهَالَةٍ وضَلاَلَةٍ، وخَصلَةٍ مِن خِصَالِ الكُفرِ، كَافِرُونَ كُفرًا أَصغَرَ، لا يُبِيحُ دَمًا، ولا مَالاً، ولا يُسبى حَرِيمٌ (كَذَا)، ولا أَطفَالُ؛ لِأَنَّهُم يَأْتُونَ بِخَصلَةٍ كُفرِيَّةٍ، وهَذَا هُوَ الَّذِي سَهَّاهُ السَّلَفُ كُفرًا دُونَ كُفر، وقَد حَقَّقنَاهُ لِأَنَّهُم يَأْتُونَ بِخَصلَةٍ كُفرِيَّةٍ، وهَذَا هُوَ اللَّذِي سَهَّاهُ السَّلَفُ كُفرًا دُونَ كُفر، وقَد حَقَّقنَاهُ فِي رِسَالَةٍ مُستَقِلَةٍ سَمَّينَاهَا «تَحقيقَ الفُرُوقِ بَينَ الظُّلَمِ والنَّفَاقِ والفُسُوقِ»؛ وهِي رَسَالَةٌ نَافِعَةٌ جِدًّا يَندَفِعُ بِهَا تَعَارُضُ آيَاتٍ وأَحَادِيثَ؛ فَهُولَاءِ القُبُورِيُّونَ مِمَّن اتَّصَفَ بِالكُفرِ الأَصغَرِ، وهِي مَعصِيةٌ عَظِيمَةٌ؛ فَإِذَا عَرَفُوا بِأَنَّ مَاهُم عَلَيهِ مِن الضَّلَالِ، ومِن عَقَائِدِ الكُفُّرِ الضَّلَالِ، وأَنَّ التَّوبَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيهِم مِن هَذَا الاعتِقَادِ، وَعَن فُرُوعِهِ مِن عَلَاهِ التُسَكِّدِ والأَولِيَاءِ، وأَنَّ التَّوبَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيهِم مِن هَذَا الاعتِقادِ، وَعَن فُرُوعِهِ مِن عَبَادَةِ القُبُورِ والأَولِيَاءِ، وأَنَّ التَّوبَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيهِم مِن هَذَا الاعتِقادِ، وَعَن فُرُوعِهِ مِن عَبَادَةِ القُبُورِ والأَولِيَاءِ، وأَنَّ التَّوبَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيهِم مِن هَذَا الاعتِقادِ، وَعَن فُرُوعِهِ مِن عَبَادَةِ القُبُورِ والأَولِيَاءِ، وأَنَّ التَّوبَة مَاللَهُ لِرَسُولِهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَمَ – مِن أَصَرُّوا تَعَيَّنَ جِهَادُهُم، وحَلَّ مِنهُم مَاأَحَلَّ اللهُ لِرَسُولِهِ – صَلَّى الله عَلَيهِ وسلَمَ – مِن المُشرِكِينَ» انتَهَت الزِّيَادَةُ !!.

أَقُولُ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ مِن وُجُوهٍ:

١ - أَنَّهَا تُنَاقِضُ أَصُولَ عَقِيدَةِ الرَّجُلِ الَّتِي قَرَّرَهَا في هَذَا الكِتَابِ، وغَيرِهِ.

٢- أَنَّهَا تُنَاقِضُ سِيَاقَ الكَلَامِ، ولِجَاقَهُ؛ فَقَد قَالَ قَبلَهَا مَاحَرفُهُ:

«وهَذَا وَاجِبٌ عَلَى العُلَمَاءِ، أَيْ: بَيَانُ أَنَّ ذَلكَ الاعتِقَادَ الَّذِي تَفَرَّعَتْ عَنهُ النُّذُورُ، والنَّحَائِرُ، والطَّوَافُ بالقُبُورِ شِركٌ مُحَرَّمٌ، وأَنَّهُ عَينُ مَا كَانَ يَفعَلُهُ المُشرِكُونَ لأَصنَامِهِم.

فَإِذَا أَبَانَ العُلَمَاءُ ذَلكَ لِلأَئمَّةِ، والمُلُوكِ وَجَبَ عَلَى الأَئمَّةِ، والمُلُوكِ، بَعثُ دُعَاةٍ إلَى إِخلاصِ التَّوحِيدِ، فَمَنْ رَجَعَ وأَقَرَّ، خُقِنَ عَلَيهِ دَمُهُ، ومَالُهُ، وذَرَارِيهِ، ومَن أَصَرَّ؛ فقَدْ أَبَاحَ اللهُ مِنْهُ مَا أَبَاحَ لِرَسُولِهِ» ... إلَخ الكَلَامِ!!.

٣- لا يختَلِفُ عَالِمَانِ، ولا عَاقِلَانِ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ القُبُورِيُّونَ كُفرٌ أَكبَرُ، وشِركٌ أَكبَرُ!.

فَجَعْلُهُ كُفرًا أَصغَرَ مِن أَبطَلِ الْبَاطِلِ!!.

أفهذا كَلامُ مَن شَمَّ رَائحة العِلم، أو العقلِ؟!.

والحَاصِلُ أَنَّ قِرَاءَةَ هَذَا الكَلَامِ المَرذُولِ كَافِيَةٌ في بَيَانِ بُطلَانِهِ!.

ومِن العَجَبِ الَّذِي لا نِهَايَةَ كَهُ!؛ جَذَلُ الـ/د. نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ – وَفَّقَهُ اللهُ – بهَذِهِ الزِّيَادَةِ!، حَتَّى إِنَّهُ كتَبَ مُعَلِّقًا، مَالَفظُهُ:

﴿ وَهَذَا فِيهِ بَيَانُ أَنَّ مَنهَجَ الْمُؤلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - عَدَمُ تَكفِيرِ القُبُورِيِّينَ ؛ إِلَّا بَعدَ إِقَامَةِ الحَجَّةِ عَلَيهِم، بِبَيَانِ أَنَّ مَاهُم عَلَيهِ مُصَادِمٌ للكِتَابِ والسُّنَّةِ، وقَبلَ أَن يُبَيَّنَ لَمُم مَعذُورُونَ بِجَهلِهِم انتَهَى تَعلِيقُهُ! الَّذِي يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ دِرَايَةِ الـ / د. نَاصِرِ ابنِ عَلِيًّ مَعذُورُونَ بِجَهلِهِم انتَهَى تَعلِيقُهُ! الَّذِي يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ دِرَايَةِ الـ / د. نَاصِرِ ابنِ عَلِيً بِعَقِيدَةٍ أَهلِ السُّنَّةِ في هَذَا البَابِ!!.

قُلتُ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوجُودَةٌ عِندِي في النَّسخَةِ (ك)؛ ولِذَلكَ سَقَطَت دَرَجَتُهَا عَن الأُصُولِ الأُخرَى!.

فَإِنَّ التَّفَرُّدَ بِالْمَنَاكِير؛ يُسقِطُ الثَّقَةَ بِأَفرَادِ الْمُنفَرِدِ!، كَيفَ إِذَا كَانَ لا يَحتَمِلُ التَّفَرُّدَ؛ لِتَأَخُّرِهِ، وعَدَم مَعرِفَتِنَا ضَبطَهُ، ومَصدَرَ نَقلِهِ؟!.

كَيْفَ وَقَدَ خَالَفَ مَن هُوَ أُوثَقُ مِنهُ؟!.

قَالَ الْحَافِظُ السُّيُّوطِيُّ فِي «أَلْفِيَّتِهِ»:

المُنْكَسِرُ النَّسِذِي رَوَى غَسِيْرُ النَّقَاهُ قَابَلَهُ النَّقَاهُ قَابَلَهُ المَّغْسِرُوفُ، وَالَّسِذِي رَأَى الزِّيَادَةُ الثَّانِيَةُ:

مُخَالِفًا فِي نُخْبَةٍ قَدْ حَقَّقَهُ مُخَالِفًا مِن نُخْبَةٍ قَدْ حَقَّقَهُ تَسرَادُفَ المُنْكَرِ وَالشَّاذِ نَا يَ

«ولِلشَّيَاطِينِ أَعظمُ عِنَايَةٍ.... فَبِسُ القَرِينُ» انتَهَتْ.

وهِيَ في (٤٧) سَطرًا، وهِيَ أَكبَرُ الزِّيَادَاتِ المُدرَجَةِ!، وقَد أُورَدَهَا الدُّكتُورُ نَاصِرُ بنُ عَلِيٍّ في طَبعَتِهِ (ص١٧٠–١٧٣) كَامِلَةً!.

وتَبِعَهُ أَنُحُونَا البَاحِثُ مُحَمَّدُ الصَّغيرُ بنُ قَائدٍ الْمَقطَرِيُّ – وَقَّقَهُ اللهُ – مَعَ عِلمِهِ بِتَأَنُّحِ النُّسَخِ الَّتي ذَكَرَتهَا، وخِلَافِهَا للأَصلِ الَّذِي اعتَمَدَهُ، وغَيرِهِ!.

وسَيَأْتِي - إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى - الكَلَامُ عَلَى طَبعَتِهِ!.

الزِيَادةُ الثَّالِثَةُ:

«وقَد سَحَرَت اليَهُودُ سَيِّدَ البَشَرِ؛ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيءَ، ولَم يَفَعَلْهُ؛ حَتَّى أَعلَمَهُ اللهُ بِأَنَّهُ سُجِرَ، وأَعلَمَهُ مَكَانَ السِّحرِ فِيهَا فُعِلَ؛ حَتَّى أَخرَجَهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – وكَفَاهُ اللهُ شَرَّهُ، والقِصَّةُ في الصَّحِيحَينِ، وغيرِهِمَا مَبسُوطَةٌ مَعرُوفَةٌ التَّهَ اللهُ عَرَهُ، والقِصَّةُ عَليهِ؛ فَلَا يُفرَحُ بِهَا!، لِأَنَّهَا مَعرُوفَةٌ التَّهَتَ الزِّيَادَةُ، الَّتِي انفَرَدَ بِهَا مِن لا يُعتَمَدُ عَلَيهِ؛ فَلَا يُفرَحُ بِهَا!، لِأَنَّهَا مَدسُوسَةٌ!.

وقَد أُورَدَهَا الدُّكتُورُ نَاصِرُ بنُ عَلِيٍّ في طَبعَتِهِ (ص١٧٤)، وتَبِعَهُ أَخونَا البَاحِثُ مُحَمَّدُ الصَّغيرُ بنُ قَائدٍ المَقطَرِيُّ – وَفَّقَهُمَا اللهُ – في طَبعَتِهِ (ص١١٧ –١١٨).

\* \* \*

﴿ الْكُلامُ عَلَى طَبِعَةِ الأَخِ البَاحِثِ مُحمَّدِ الصَّغيرِ بِنِ قَائدٍ الْمَقطَرِيِّ - وَفَّقَهُ اللهُ - .

اعتَنَى الأَخُ البَاحِثُ مُحَمَّدُ الصَّغيرُ بنُ قَائدِ المَقطَرِيُّ – وَفَّقَهُ اللهُ، وجَزَاهُ اللهُ خَيرًا - \* بِهَذَا الكِتَابِ؛ غَيرَ أَنَّهُ وَقَعَ مِنهُ إِخلَالٌ مِن جِهَاتٍ أَربَعٍ: - \* بِهَذَا الكِتَابِ؛ غَيرَ أَنَّهُ وَقَعَ مِنهُ إِخلَالٌ مِن جِهَاتٍ أَربَعٍ: 1 - سَقطٌ في أَصلِ مَتنِ الكَتَابِ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ!.

والسَّبَبُ أَنَّهُ اعتَمَدَ أَصلاً، لَيسَ في مَحِلِّ الاعتِهَادِ التَّامِّ، وقَد اعتَرَفَ بِهَذَا؛ فَقَالَ: «وقَد حَصَلَ فِيهَا شَيئٌ مِن السَّقطِ والأَخطَاءِ؛ فَلِذَا لَمَ أَعتَمِد عَلَيهَا اعتِهَادًا كُلِّيًّا،..» إلخ!.

قُلتُ: ومِن هَنَا حَصَلَ في نَسخَتِهِ مَاادَّعَيتُهُ، لا سِيَّمَا الأَمرَ الثَّالِثَ، وهَذَا المَسلَكُ خِلَافُ طَرِيقِ المُحَقِّقِينَ، ولَو وُفِّقَ؛ فَإِنَّ فِي يَدِهِ مَاهُوَ أُولَى وأَصَحُّ! أَن يَكُونَ أَصلاً، وهُوَ نُسخَةُ سَعِيدٍ العَنسِيِّ تِلمِيذِ المُصَنِّفِ، ومِن اللَّطِيفِ أَنَّهُ قَرَأَ تَارِيخَهَا هَكَذَا (١١٤٩)!، والصَّوَابُ (١١٦٩).

٢ - تَحْرِيفٌ فِي مَوَاضِعَ يَسيرَةٍ يُفسِدُ المَعنَى.

وهَذَا والَّذِي قَبِلَهُ تَزِيدُ آحَادُهُ عَلَى (٤٠) مَوضِعًا، واللهُ المُوَفِّقُ.

ودُونَكَ عَشَرَةَ نَهَاذِجَ:

| الصَّوَابُ                                                 | طَبعَةُ مُحَمَّدِ بن قَائدٍ          | الصَّفحَةُ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| حَتَّى يَعلَمَهُ [ويُحَقِّقَهُ]                            | أنه لا يتم إيهان أحد حُتى يعلمه      | ص/٥٤       |
| والْمُرَادُ اعتِقَادُ مَعنَاهَا، [والعَمَلُ بمُقتَضَاهَا]، | والمراد اعتقاد معناها، لا مجرد قولها | ص/٥١       |
| لا مُجَرَّدُ قُولِهَا بِاللِّسَانِ.                        | باللسان.                             |            |
| الظَّنَّ فِيهِ مِن عَالِمٍ، أَو قَاضٍ، [أَو مُفتٍ، أَو     | الظن فيه من عالم أو قاض، فيتم        | ص/ ۹۷      |
| شَيخ صُوفِيًّ]؛ فَيَتَّبِمُّ                               |                                      |            |
| فَيَئِمُ التَّدلِيسُ لإبلِيسَ، وتَقَرُّ عَينُهُ بِهَذا     | فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه        | ص/ ۹۷      |
| التَّلبيس.                                                 | بهذا التدليس.                        |            |
| ويُسْرِجُونَهَا، [ويُلْقُونَ عَلَيهَا الأَورَادَ،          | ويسرجونها ويصنعون                    | ص/ ۹۷      |
| والرَّيَاحِينَ، ويُلْبِسُونَهَا الثِّيَابَ] ويَصنَعُونَ    |                                      |            |

| مِن العِبَادَةِ لَهَا، و[مَا فِي معنَاهَا مِن] التَّعظِيمِ، [والخُضُوعِ، والخُشُوعِ، والتَّذَلُّلِ، والافتِقَارِ [لِيهَا]. بَلْ هَذِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من العبادة لها والتعظيم، بل هذه                                                                                | ص/ ۹۷  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ولِذَا أَنزَلَ اللهُ فِي قِصَّةِ [مُحَلِّمِ بنِ جَثَّامَةً]: ﴿ يَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ | ولذا أنزل الله في قصته ((هَيَا أَيُّهَا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال | ص/۸۹   |
| إِلَى الشِّركِ والإِلْحَادِ، [وأَكبَرَ وَسِيلَةٍ إِلَى هَدمِ<br>الإسلام، وخَرَابِ بُنيَانِهِ]، غَالِبُ – بَلْ كُلُّ–<br>مَن يَعِمُرُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إلى الشرك والإلحاد غالب من<br>يعمرها                                                                           | ص/٥٠١  |
| هُم المُلُوكُ، والسَّلاطِينُ، [والرُّؤَسَاءِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | هم الملوك والسلاطين إما على<br>قريب لهم                                                                        | ص/۱۰۶  |
| والوُلاَةً]، إمَّا عَلَى قَرِيبٍ لَهُم وَلَيْدُا الأَمرِ ثَبَتَ فِي الأَحَّادِيثِ النَّبُوِيَّةِ اللَّعْنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ربر به الأحاديث النبوية [من] اللعن اللعن                                                                       | ص/۱۰٦  |
| لِلْمُشْرِكِينَ [الكَافِرِينَ، ولِلمَجَانِينِ]، وهَدَمَتَ بِذَلكَ [ضَوَابِطَ الإسْلام، و] قَوَاعِدَ الدِّينِ [اللَّبِينِ، والشَّرع المَتِينِ].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | للمشركين، وهدمت بذلك قواعد<br>الدين.                                                                           | ص/۱۱٤  |
| إِلَى أَنَّهُم يَفِرُّونَ إِلَى [أَهَلِ] الْقُبُورِ مِن أَهْلِ الظَّلْم، والجَرَاءَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إلى أنهم يعدون إلى القبور من أهل الظلم والجرأة                                                                 | ص/ ۱۱۲ |

\* \* \*

قُلتُ: اللهُ أَكبَرُ ا، لَو كُنتَ ضَبَطتَ أَوَّلَ الكَلَامِ ا؛ لَعَلِمتَ أَنَّ الكَلَامَ بِحَذْفِهَا يَستَقِيمُ، وبِإِنْبَاتِهَا يَختَلُّ ا؛ لَكِنَّ هَذَا مِن الخَطَاِ المُرَكَّبِ ا، ومِن عَجَبِ أَنَّهُ في جَمِيعِ أُصُولِهِ بِحَذْفِهَا؛ فَتَرَكَ ذَلكَ كُلَّهُ، واعتَمدَ على زِيَادَةٍ في نُسخَةٍ وَحِيدَةٍ، هُوَ نَفسُهُ يَتَوقَّعُ أَنَّهَا زِيَادَةٌ مِن النَّاسِخ!.

<sup>(</sup>١) هَذَا غَلَطٌ ؛ فَقُولُهُ (قِصَّتِهِ) الضَّمِيرُ عَائدٌ إِلَى أُسَامَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، ولَيسَ كَذَلِكَ!!؛ وقَد جَرَّ هَذَا الْحَطَأُ أَخَانَا- وَفَّقَهُ اللهُ- إِلَى أَن يُعَلِّقَ!؛ فَيَقُولُ – فِي الْهَامِشِ-:[لَم يَثبُتْ أَنَّ الآيَةَ نَزَلَت في أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ]!.

 <sup>(</sup>٢) عَلَّقَ أُخُونَا - وَفَّقَهُ اللهُ- : [مِن] زيادةٌ مِن(م) في الكلامِ؛ ولَعَلَّهَا مِن النَّاسِخِ(!!)، وبِإِثْبَاتِهَا يَستَقِيمُ الكلامُ!!.

٣- زِيَادَةٌ في مَوضِعَينِ، لَيسَت مِن الْمُصَنَّفِ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، إِحدَاهَا نَحوَ
 (٤٧) سَطرًا، كَمَا تَقَدَّمَ!.

٤- حَاشِيَتَانِ إِحدَاهُمَا ثُخَالِفُ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ، والأُخرَى طَرِيقَتَهُم!!.

الحَاشِيةُ الأُولَى: قَولُهُ (ص١١٧): ﴿ فِي حَاشِيةِ الأَصلِ مَا لَفظُهُ: أَمَّا قَلبُ الأَعيَانِ وَالحَقَائِقِ حَقِيقَةً؛ فَلَيسَ دَاخِلاً فِي بَابِ السِّحرِ؛ وإِنَّمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَينَ المَرِءِ وَزَوجِهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، وقَالَ فِي أَعظَمِ السِّحرِ: ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾ [الأعراف:٢١٦]، وقَالَ: ﴿ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ فَي إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه:٢٦]، وقَالَ: ﴿ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ النَّاسِ ﴾ [الأعراف:٢١٨]، وقَالَ: ﴿ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ اللَّهُ وَيَهُ وَلَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ أَنُواعِ السِّحِرِ المَدَّولِ القَاطِعِ، ولِيفَتِرَقَ الطَّالَعِ مَا السَّحِرِ المَدَّولِ القَاطِعِ، ولِيفَتِرَقَ اللَّهُ مِن أَنواعِ السِّحِرِ المُوسَقِّ وَلِيفَتِرَقَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَنواعِ السِّحِرِ المَدَّودِ؛ فَهُو كَمَا فِي قِصَّةِ اللَّسَحَارِ والإضَارِ؛ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ السِّحرَ يَفَعَلُ ذَلكَ أَصِحَابُهُ حَقِيقَةً، فَالجَوَابُ مَاتَقَدَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِوزَاتِ الَّتِي يَمتَنِعُ ظُهُورُهَا عَلَى غَيرِ الأَنبِياءِ، وتَجَوِيزُ ذَلِكَ مَرَعُونُ وَلَكَ أَصِحَابُهُ حَقِيقَةً، فَالجَوَابُ مَاتَقَدَّمَ، الأَسَاعِرَةِ وَلْ وَلُكَ أَلَكَ السَّحِرِ الكَلَامِ الْكَلَامِ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامِ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ الْكَلَامُ اللَّهُ الْكَلَامُ الْكُلُومُ الللَّهُ الْكَلَامُ اللَّهُ الْكَلَامُ اللَّلَامُ اللَّهُ الْكَلَامُ الللَّهُ ال

أَقُولُ: هَذِهِ الْحَاشِيَةُ عَلَى عَقِيدَةِ المُعتَزِلَةِ فِي نَفي حَقِيقَةِ السِّحرِ، وأَنَّهُ تَخيِيلُ!، لا حَقِيقَةَ لَهُ!، واللهُ - جَلَّ وَعَلا- يَقُولُ: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ [البقرة:١٠٢].

فَالسِّحرُ يُفَرِّقُ، ويُؤَثِّرُ تَأْثِيراً حَقِيقِيًّا ضَرَرًا فِي الأَبدَانِ والنَّفُوسِ، بِقَدَرِ اللهِ – جَلَّ وعَلاً – الكَونِيِّ، ومِن أَنوَاعِهِ مَاهُوَ تَخييلُ، وأَمَّا قَلبُ الأَعيَانِ؛ فَمَسأَلَةٌ أُخرَى!، ولا

يَقَدِرُ عَلَيهَا إِلَّا اللهُ وَحدَهُ، ولَيسَتْ مَوضِعَ النَّزَاعِ!، وبَسطُ الكَلَامِ في «شَرحِ التَّطهِيرِ»، و«شَرح النَّوَاقِضِ».

والْمُوَادُ أَنَّ هَذَهِ الْحَاشِيَةَ السُّوءَ!، لا يُفرَحُ بِهَا، ولا تُذكَرُ إِلَّا تَحَذِيرًا!.

فَغَفَرَ اللهُ لِأَخِينَا؛ وَوَقَّقَهُ.

الحَاشِيَةُ الأُخرَى: قَولُهُ (ص٨٠): "وفي استِدلَالِ المُصَنِّفِ بِهَذِهِ الآيَةِ [يَعنِي: ﴿فَاسْتَغَاثُهُ اللَّذِي مِنْ عَدُوّهِ ﴾] عَلَى مَا ذَكَرَ نَظَرٌ، ذَكَرَهُ شَيخُ الْإسلام في الرَّدِّ عَلَى البَكرِيِّ (١/ ٢٨١-٢٨٢) » انتهَت الحاشيَةُ.

أَقُولُ: هَذَا غَلَطٌ عَلَى شَيخِ الإِسلَامِ ابنِ تَيمِيَّةً؛ ولَيسَ في الاستِدلَالِ بِالآيَةِ نَظَرٌ البَتَّة، وإِنَّهَا تَبعَ أَخُونَا، أَخَانَا الشَّيخَ عَبدَالعَزِيزِ الرَّيِّسِ- وَقَقَنَا اللهُ جَمِيعًا-؛ وقد غَلِطَ في ذَلِكَ!؛ والتَّفصِيلُ في «التَّنبِيهَاتِ العِلمِيَّةِ عَلَى كِتَابِ »قَوَاعِدُ ومَسَائلُ في تَوحِيدِ الإَلْهَيَّةِ» (ص٢٨-٤٤).

\* \* \*

والْمَرَادُ النَّصِيحَةُ، وصَونُ كُتُبِ الأَئمَّةِ الرَّجِيحَةِ، واللهُ المُستَعَانُ.

\* \* \*

#### 🕏 مَنهَجِي في الاعتِنَاءِ بهَذَا الكِتَابِ النَّافِعِ:

١- جَعَلْتُ أَصلَ الكِتَابِ طَبعَةً قَدِيمَةً عَن أَصلِ خَطِّ المَصَنِّفِ؛ وَهَذَا أَعلَى مَا يُمكِنُ اعتِهَا دُهُ في الضَّبطِ – هُنَا –.

٢- قَابَلَتُ هَذَا الأَصلَ عَلَى نُسخَةٍ فَرِيدَةٍ كُتِبَتْ في حَيَاةِ المُصَنِّفِ (سَنَةَ ١١٦٩)
 أَيْ: قَبلَ وَفَاتِهِ بـ(١٢) سَنَةً.

#### وَصْفُ هَذِهِ النُّسخَةِ:

هَذِهِ النُّسخَةُ أَقدَمُ النُّسَخِ- الَّتِي عِندِي-، وكَاتِبُهَا هُوَ: العَلَّامَةُ القَاضِي الأَدِيبُ سَعِيدُ بنُ حَسَنِ بنِ سَعِيدِ بنِ عَبدِالله العَنسِيُّ الذَّمَارِيُّ المَولُودُ (سَنَةَ ١١٥٠) المُتَوَفَّى في القَرنِ الثَّالِثِ عَشَرَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

وهَوَ مِن خَاصَّةِ طُلَّابِ ابنِ الأَمِيرِ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ولَهُ مَنزِلَةٌ كَبِيرَةٌ في قَلبِهِ؛ حَتَّى إِنَّهُ طَلَبَ مِنهُ الإِجَازَةَ؛ فَأَجَازَهُ إِجَازَةً عَامَّةً، في قَصِيدَةٍ لَامِيَّةٍ مَطلَعُها:

الحَمدُ لله عَالَى كُلِّ حَالً مُقَدِّمًا قَبلَ جَوَابِ السُّوَالُ وبَعَدَ هَدْ اَيَاسَعِيدُ فَقَدْ أَطَلَتَ فِي الْمَطْلُوبِ مِنِّي الْمَقَالُ

وهِيَ (٤٧) بَيتًا، انظُرهَا في «الدِّيوَانِ» (ص٧٠٧–٣٠٩).

ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ قَصِيدَةً يَطلَبُ مِن شَيخِهِ ابنِ الأَمِيرِ إِجَازَةً خَاصَّةً في مُؤلَّفَاتِهِ؛ فَأَجَابَهُ

وَافَى نِظَامُ ـــكَ يَاسَـــعِيدُ مِ شُــلُ الـــدَّرَادِيْ خِلتُــهُ

إِلَى أَن قَالَ:

وَطَلَبِتَ مِنِّسِي أَن أَجِيرِزَ وَأَعُ لَهُ أَسَاءً لَهُ اللهِ وَأَعُدُ فَلَقَ لَهُ أَجَزتُ لَكَ فَاسَلَتَمِع أَسَاءَ بَعَ ضِ يَاسَعِيدُ

وهِيَ (٦٣) بَيتًا، انظُرهَا في «الدِّيوَانِ» (ص١٤٢-١٤٥).

[تَرجَمهُ المُؤرِّخُ مُحَمَّدٌ آلُ زَبَارَةَ في «نَيلِ الوَطرِ مِن تَرَاجِمِ رِجَالِ الْيَمَنِ في القَرنِ الثَّالِثِ عَشَرَ» (٢/ ٥-٦).]

خَطُّهَا جَمِيلٌ، عَلَيهَا تَعلِيقَاتٌ بِخَطٌّ مُغَايرٍ.

فَكَأَنَّ ــــهُ عِقَـــدُ فَريــــهُ

لِتَنَالَ مِنهَا مَاتُرِيالُ

في آخِرِهَا: فَرَغَ كَاتِبُهُ مِن تَحرِيرِهِ صَبيحَةَ يَومِ الثَّلَاثَاءِ لَعَلَّهُ تَاسِعَ عَشَرَ شَهرَ ذِي الحِجَّةِ مِن شُهُورِ سَنَةِ ١١٦٩.

وفي الهَامِشِ: «بَلَغَ قِصَاصَةً حَسَبَ الإِمكَانِ مِن المُحَرَّمِ سَنَةَ ١١٦٩ (كَذَا والصَّوَابُ ١١٧٠) والحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينِ كَتَبَهُ: سَعِيدُ بنُ حَسَنٍ العَنسِيُّ وَقَقَهُ اللهُ». وَقَد رَمَزتُ لِهِنِهِ النَّسخَةِ بـ(ع).

وَهَذِهِ النَّسَخَةُ مُطَابِقَةٌ للمَطبُوعِ عَن خَطِّ المُصنِّفِ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- إلَّا فُرُوقًا يَسِيرَةً، ولَعلَّهُ نَقَلَ عَن خَطِّ المُصنِّفِ، واللهُ أَعلَمُ.

٣- نُسخَةُ مَكتبَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِصَنعَاءَ.

لَم يُسَمَّ نَاسِخُهَا، كُتِبَتْ فِي حَيَاةِ المُصَنِّفِ، قَبلَ مَوتِهِ بِسَنَةٍ، فِي سَنَةِ ١١٨١ فِي شَهرِ صَفَرٍ.

جَاءَ في آخِرِهَا: «في شَهرِ صَفَرٍ سَنَةِ ١١٨١ بِمَحرُوسِ صَنعَاءَ حَسبِيَ اللهُ وَكَفَى وَنِعمَ الوَكِيلُ».

وَقَد رَمَزتُ لِحِذِهِ النُّسخَةِ بـ(ص).

وخَطُّهَا مُتَوَسِّطٌ مَقرُوعٌ، وفي بَعضِهِ عُسرٌ.

وفِيهَا أَخطَاءٌ وسُقُوطٌ.

٤ - النُسخَةُ الثَّانِيَةُ بِمَكتبَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِصَنعَاءَ.

لَم يُسَمَّ نَاسِخُهَا.

في آخِرِهَا: «كَمُلَت هَذِهِ الرِّسَالَةُ المُفِيدَةُ بَعَدَ عَصرِ يَومِ الثَّلاَثَاءِ لَعَلَّهُ ٢٤ شَهرَ رَبِيعِ الآخِرِ أَحدُ شُهُورِ سَنَةِ خَمسٍ وثَلاثَ عَشَرَ مِائةٍ (سَنَةِ ١٣٠٥) خُتِمَت ومَابَعدَهَا بِخَيرِ آمِين، وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ المُرسَلِينَ، وآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وصُحبَتِهِ الرَّاشِدِينَ، وسَلِّمْ تَسلِيعًا كَثِيرًا؛ آمِين».

وهَذِهِ النُّسخَةُ بِهَا زِيَادَاتٌ، تُخَالِفُ أُصُولَ الكِتَابِ المُعتَمَدَةِ، وأُولَى الزِّيَادَاتِ بَاطِلَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلكِتَابِ، والسُّنَّةِ، ولِعَقِيدَةِ المُسلِمِينَ!، بَل لِكِتَابِ «التَّطهِيرِ» – نَفسِهِ! –، وقَد تَقَدَّمَ الكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ.

فَهَذِهِ النُّسخَةُ مَنقُولَةٌ عن أَصلٍ دُسَّ فِيهِ عَلَى أَصلِ الكِتَابِ!، وقَد حَصَلَ فِيهَا سَقطٌ وتَعرِيفٌ، فَهِيَ – مَعَ تَأَخُّرِهَا – لا يُعتَمَدُ عَلَيهَا!.

وخَطُّهَا وَاضِحٌ مَقرُوءٌ.

واعلَم أَنَّ عَادَةَ أَهلِ العِلمِ كِتَابَةُ أَسَائِهِم في نُسَخِهِم الخَاصَّةِ، مَعَ اعتِنَائِهِم بِضَبطِهَا عَلَى أَصلِ الْمُصنَّفِ، أَو أَصلٍ عَتِيقٍ مُعتَمَدٍ عَلَيهِ، ثُمَّ يَقرَؤُنَهَا عَلَى الأَشيَاخِ، ونُسَخُ هَؤُلَاءِ أَنفَسُ مِن الذَّهَبِ الأَحْرِ!.

وأَمَّا النُّسَخُ المَجهُولَةُ، فَهِيَ مَظِنَّةُ عَدَمِ العِنَايَةِ، بَلِ التَّحرِيفِ!، بَلْهَ الدَّسِّ!!. ولهِذَا فَالوَاجِبُ فَحصُهَا فَحْصَ المُستَرِيبِ!، ثُمَّ تَكُونُ فِي مَنزِلِ الصِّدقِ، أَو دَرَكِ التَّكذِيبِ!.

٥- نُسخَةُ مَكتَبَةِ الرِّيَاضِ الشُّعُودِيَّةِ (٢٩٥/ ٨٦).

خَطُّهَا نَسخِيٌّ جَيِّدٌ.

لا يُوجَدُ تَارِيخُ نَسخ، ولا اسمُ نَاسِخ، إِلَّا أَنَّ فِي طُرَّتِهَا وَقَفًا للكِتَابِ تَارِيخُهُ (١٢٨٦)، وهِيَ مِن مُصَوَّرَاتِ مَكتَبَةِ الحَرَمِ المَكِّيِّ الشَّرِيفِ.

وَقَدِ رَمَزتُ لِحِذِهِ النُّسخَةِ بـ(ح).

خَطُّهَا جَمِيلٌ، وَوَاضِحٌ جِدًّا، وفِيهَا سُقُوطٌ.

٦- خَرَّ جتُ أَحادِيثَ الكِتَابِ، وآثَارَهُ، مَعَ بَيَانِ حُكمِهَا.

٧- عَلَّقتُ عَلَى الكِتَابِ عِندَ الحَاجَةِ، وَقَد أُطِيلُ، وقَد أَختَصِرُ التَّعلِيقَ، أَو لا أَذكُرُهُ، اعتِهَادًا عَلَى الشَّرِحِ المَبسُوطِ.

هَذَا؛ واللهَ – جَلَّ وعَلَا- أَسأَلُ الإِخلَاصَ، والقَبُولَ، والتَّوفِيقَ، والهِدَايَةَ، والهِدَايَة، واللهِدَايَة،

وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحُمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ، وصَحبِهِ، وسَلَّم.

وكتَبَ رَاجِي عَفْوَ رَبِّهِ أَبُوالعَبَّاسِ الشِّحرِيُّ مُحَمَّدُ بنُ جِبرِيلَ بنِ حُسَينِ بنِ عَلِيٌّ ابنِ دَاودَ

\* \* \*

# صُورَةُ المَخطُوطِ

(ع)



#### الصَّفحَتُ الأولَي

الاس والمراد فروا والعداد الإلى المصدواء والعوا والمدين ويمرّ او الركاء مرقوليا. والمراد فروا والعداد الإلى المصدواء والعوا والمروي ويمرّ او الركاء مرقوليا. والمفرقوا والزاموا كل وعناد ما والدور والدوق المعاما يؤاوادانها المضروالعافة والعمالية فمنتح والبرة مند وهدا اعزادي فيا خدروعافه والموجوالا والموالا المالك والمجا تهان استم اوالوجيد الروس والخالفية والإنظار وي المصطاعات في وهم الخاليفولا ووالإسلم والأولم وهذا والموالمشكون ووجعلوك ليسلط ولومرون ولاستاع والعسم فارحد العادد ومعاه ولالع وحالي والإلها أأكابا فيداول فللسوال والماركير والوزياد تعادا واطهم ملا محوالس والاورود هالتكمال فأولم إنطا المركان المالم المراجة المالم وتناع وشراعه الدولا فالتأوي يتا و المنزمول الاعدود أن الله المن العبدوات فال المواد فا كالبرا وهوالهم إرسوالهم الروسينام الالطار والمتونين مان امدا كالوجعالم وانزو السماحة اللاجع لانع متوى بسدا وليعدا لروالالة المنال العسيف كاستار العراد كالرياض المراد المراد المراد المراد المراد كالرياض المراد المراد كالرياض المراد المرا والمراسة والمراع ليراد وأوال والمراء والمراد و white the confinence of the second of the se وبعدوالأوثان والسنام وإبعدوها ويرحزوالته وامدو ليخدالك تركاستكا وولانداش ووكالمنوث ووي المتناف مر والدوالم المعلق المراجعة المرا فالدية والتنويدة العرالالوريالالورغ والمرامل والمال

المرابعة محدد الزوالية أوحد ورومتهم العداد حتيريده فيوسد العدادة كوفة فلاختلافاليلا ولادعون مراسا والفكول الأعليه والم لا كاحطها الله وور فور مغرا مار الحسادة وتوصاوك الدالاندما مرة للرفيع عنوالواذم وارد وطائط الزميريم واشهالا والوالاام وجدويت وكالريام عودا واستدال محداعدة وبهوار الزف الخان بعيل والالمكلسي غادوم الهاسنا الدوكوار تعلوا عظام هُ وَالْمُنْ الْمُ وَالْمُنْ وَلِي وَلِمُوالْدُوْمُ مِنْ الْعِنْ الْمُوْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ وبعس المدافعية وعقاد مراها تلاد وجاتي لملذ وتضي ع تصيف والمجلة وعلية مديس عجرم الخالج العداد الأملا عالمكاوارة وتعياللا مراواك وفدوتها وجيوالراف للادخادة التورادة المارامة والمار الفياد الكافيا ومراح المجرد وحد إلى معلى وورى مراكة والمعلى والعرف المستوافعة ويعاوين والكاكا وويخان الماءوسياسان واالحا مراب كواة ما المعياص المعلمان عبسا المولا فيمرقوا عدارت وزع اعسرن عالليدى الماصوالاولمت فعيرضهم الماق كاماع المركان ووعز واطر وصدى اكرب وهدالا مطاله: وعلم وجماله وروا باد نيراسوم عدام ويون والوليس العواديات ميري كافتان قد الأصب الآل الارسوامية مراد المال الرفاعة الا المعاضيات وحداد وكارسوا والماق وماما وور توكر المراسية

#### الصَّفحَةُ الأَخِيرَةُ

(公)

ومعاومته وأكيندا فق الإخراجات بأصل الصيديه جاواني ويدميلهم يج أعنن حارق فاعظم وتراعضا فادحال وكمد الوجهون لاعيان المتحار بغرأ ولمطلحه لوق المائج الشهراك بالعيم المرض خبري وصدفه وموضو والسينسدا معظم برازا فارتو فراي وخوار المواحدة ية لحال عُمَدُ وَهُ وَهُ لَهِ عَمَالُمُ عَلِي وَعَسِونَ الْمَا يُرْفِيدُ وَلُوفُولُ لُهُ عُرَّاتُنَ ومولان بالمنافئ والمرافزة المتعالم والمتعالم المتعالم الم مغربا معياصا أوركه كم معولا في وأثن ورورت ومراه وما وروك والمالي والمالية والمرافظ فليوا والموال والموالية عادُها سرة وَأَرْدِي أَوْطِ الْحِيصِ لِيرَافِي مِلْ الدَّاصِ عَالِمَا لِسُنَّا الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ والإدائد العافي المستشف المسدل لمرار ركزيون هذاف المقافلة المركاب وأساح الإنساني المستحاد فلي كالرزاد والم ولة وزمعها وعالم إلى يعد وكموع ميد وله وخوام الأواق فالألك البوائم مغسران أعدرك انو منظها منغ ماح فاخوالك ميخذ المورك الحافظ فتقالي والعرابا فتحنيا بوالعراصيمانا المنافقة المراق والمنافرة والمالي والمالية والمالية لمرابر ويرمشور الالايلار إنفار الوراز والمسابرين

# صُورَةُ المَخطُوطِ (ص) الصَّفحَةُ الأُولَى

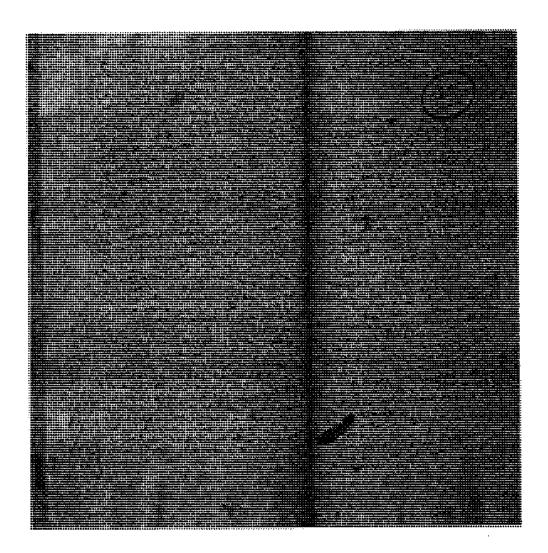

#### الصَّفحَةُ الأَخِيرَةُ

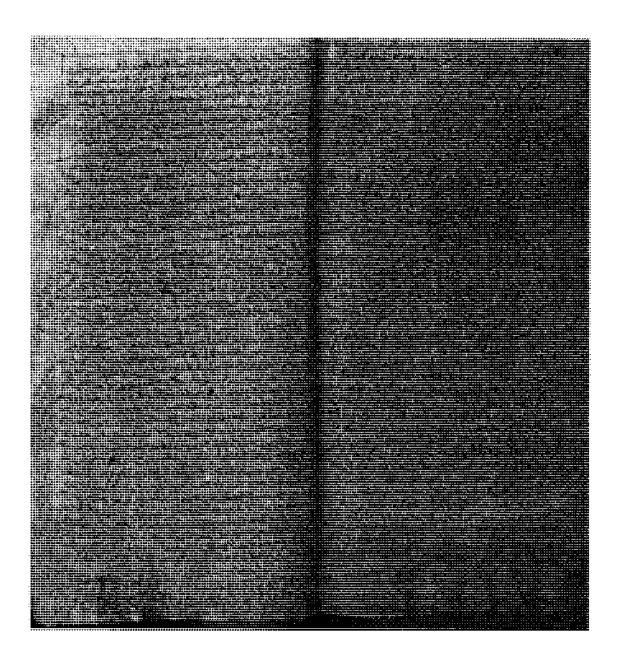

# صُورَةُ المَخطُوطِ (ك)

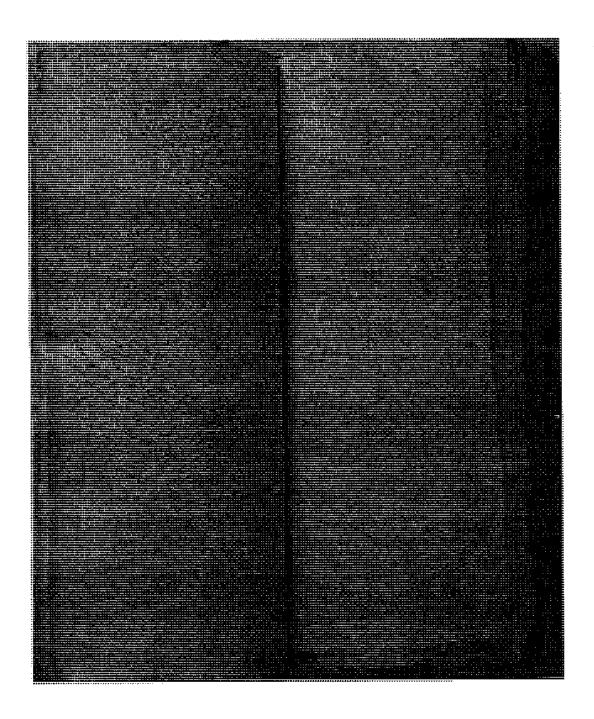

## الصَّفحَتُ الأولَى

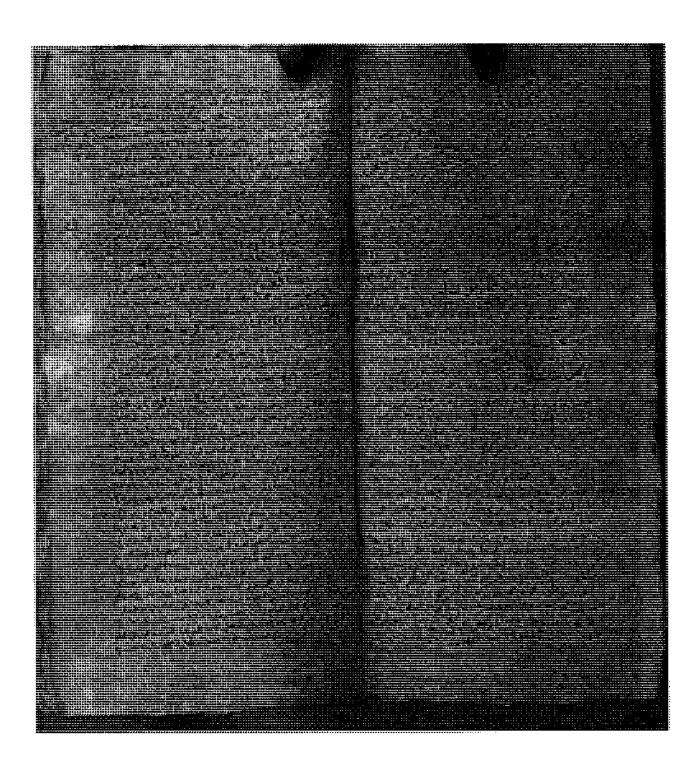

### الصَّفحَةُ الأخيرة



# صورة المخطوط (ح)



#### الصفحة الأولى

7.

لمسلولا المسلودة المسلودة المسلودة المسلودة والمسلودة المسلودة ال

لاضلالتر

#### الصَّفحَدُّ الأخيرةُ

A. E.

المشيطانيم المتنصر ولفيايات بالعجال وللعياليناع الكنا المعقارين والمتعارض المتعارض المتعارض المتعارض والمناوط المتعارض المتعارض

# تطهير الاعتقاد

عَنْ

أدران الإلحاد

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ المُسْتَعَانُ (١)

الحَمْدُ لله الَّذِي لا يَقبَلُ تَوحِيدَ رُبُوبِيَّتِهِ مِن العِبَاد؛ حتَّى يُفرِدُوهُ بِتَوحِيدِ العِبَادَةِ، كُلَّ الإِفرَادِ، [مِن اتِّخَاذِ الأَندَادِ] أَنَ فَلَا يَتَّخِذُونَ لهُ نِدَّا، ولا يَدْعُونَ مَعَ الله أَ أَحَدًا، ولا يَدْعُونَ مَعَ الله أَ أَحَدًا، ولا يَدْعُونَ مَعَ الله أَ أَحَدًا، ولا يَتَّكِلُونَ إِلَّا عَلَيهِ، ولا يَفزَعُونَ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا إِلَيهِ، ولا يَدْعُونَهُ بِغَيرِ أَسَمَاتِهِ ولا يَتَوَصَّلُونَ إِلَا عِلْهِ بِالشَّفُعَاءِ ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ أَ الله الله و الله و الله الله و الله و

وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، [وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ] ``، ربَّا مَعْبُودًا، و[أَشْهَدُ] `` أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ، الَّذِي أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ ﴿ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ﴾ [الأعراف:١٨٨]، وكَفَى بالله شَهِيدًا.

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ، وعَلَى آلِهِ (')، التَّابِعِينَ لَهُ فِي السَّلَامَةِ مِن العُيُوبِ، وتَطْهِيرِ القُلُوبِ عَن اعتِقَادِ كُلِّ شَيءٍ ('' يَشُوبُ.

وبَعْدُ:

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ و(ح)، وفي (ع):[أَمَلِي مِن اللهِ رِضَاهُ]، ولَيسَ في (ص)، ولا (ك)، شَيءٌ.

<sup>(</sup>٢) سَقطَ مِن (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٣) كَذَا في(ع)، و (ص)، و(ح)، وفي الأَصلِ: مَعَهُ.

<sup>(</sup>٤) في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك) هُنَا زِيَادَةٌ هِيَ: [﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾].

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٧) زَادَ في (ص): وَأَصحَابِهِ، وليسَت في الأَصلِ، ولا (ع)، ولا (ص)، ولا (ح)، ولا(ك).

<sup>(</sup>٨) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و(ح): شَينٍ.

فَهَذَا «تَطْهِيرُ الاعْتِقَادِ عَن أَدْرَانِ الإلْحَادِ»، وَجَبَ عَلَيَّ تَأْلِيفُهُ، وتَعَيَّنَ '' عَلَيَّ تَرْصِيْفُهُ؛ لِمَا رَأَيْتُهُ، وعَلِمْتُهُ [يَقِينًا مِن عُمُومِ] '' اتِّخَاذِ العِبَادِ الأَندَادَ، فِي الأَمْصَارِ، والقُرَى، وجَمِيعِ البِلادِ، مِن اليَمَنِ، والشَّامِ، ونَجْدٍ، وتِهَامَةَ، وجَمِيعِ دِيَارِ الإِسْلامِ.

وهُو الاغْتِقَادُ فِي القُبُورِ، وَفِي الأَحْيَاءِ مِثَنْ يَدَّعِي العِلْمَ بِالْمُغَيَّبَاتِ وَالمُكَاشَّفَاتِ، وهُو مِن أَهْلِ الفُجُورِ، لا يَحْضُرُ لِلمُسْلِمِينَ مَسجِدًا، ولا يُرَى للهِ رَاكِعًا، ولا سَاجِدًا، ولا يَعْرِفُ السُّنَّةَ ولا الكِتَابَ، ولا يَهَابُ البَعْثَ ولا الحِسَابَ.

فَوَجَبَ عَلَيَّ أَنْ أُنْكِرَ مَا أُوجَبَ اللهُ إِنكَارَهُ، ولا أَكُونَ مِن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أُوجَبَ اللهُ إِظهَارَهُ.

فَاعْلَمْ أَنَّ هَهُنَا أُصُولاً، هِيَ مِن قَوَاعِدِ الدِّينِ، ومِن أَهَمِّ مَا تَجِبُ مَعرِفَتُهُ عَلَى الْمُوحِدِينَ:

#### الأصلُ الأوَّلُ

أَنَّهُ قَد عُلِمَ مِن ضَرُورَةِ اللِّينِ، أَنَّ كُلَّ مَا فِي القُرْآنِ؛ فَهُوَ حَقٌّ لا بَاطِلٌ، وصِدقٌ لا كَذِبٌ، وهُدًى لا ضَلالَةٌ ``، وعِلمٌ لا جَهَالَةٌ، ويَقِينٌ لا شَكَّ فِيهِ.

فهَذَا الأَصلُ؛ أَصلٌ لا يَتِمُّ إِسلَامُ أَحَدٍ، ولا إِيمَانُهُ؛ إِلَّا بِالإِقرَارِ بِهَذَا الأَصلِ. وهَذَا [أَمرٌ] '' مُجمعٌ عَلَيهِ، لا خِلَافَ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك): وتَضَيَّقَ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا في (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصلِ: ضَلَالٌ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

# الأصلُ الثَّانِي

أَنَّ رُسَلَ اللهِ وأَنبِيَاءَهُ - مِن أَوَّلِم إِلِى آخِرِهِم - بُعِثُوا لِدُعَاءِ العِبَادِ إِلِى تَوحِيدِ اللهِ، بتَوحِيدِ العِبَادَةِ.

وكُلُّ رَسُولٍ أَوَّلُ مَا يَقرَعُ بِهِ أَسمَاعَ قَومِهِ قَولُهُ: ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]، ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَلِمُ اللهَ اللهَ ﴾ [هود: ٢]، ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ [نوح: ٣].

وهَذا الَّذِي تَضَمَّنهُ قَولُ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ".

فَإِنَّمَا دَعَت الرُّسُلُ أُنمَهَا، إِلَى قَولِ هَذِهِ الكَلِمَةِ، واعتِقَادِ مَعنَاهَا، لا مُجَرَّدِ قَولِهَا بالِّلِسَانِ.

ومَعنَاهَا: هُو إِفرَادُ اللهِ بِالإِلْهِيَّةِ، والعِبَادَةِ، والنَّفْيُ لِمَا يُعبَدُ مِن دُونِهِ، والبَرَاءَةُ مِنهُ. وهَذَا الأَصلُ لا مِريَةً فِيهَا تَضَمَّنَهُ، ولا شَكَّ فِيهِ، و[فِي]'' أَنَّهُ لا يَتِمُّ إِيهَانُ أَحَدٍ؛ حَتَّى يَعلَمَهُ، [ويُحَقِّقَهُ]''.

#### الأصلُ الثَّالِثُ

أَنَّ التَّوحِيدَ قِسمَانِ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: تَوحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، والحَالِقِيَّةِ، والرَّازِقِيَّةِ، ونَحوِهَا، ومَعنَاهُ: أَنَّ اللهَ وَحدَهُ هُو الحَالقُ لِلعَالَمِ، وهُو الرَّبُّ لَـهُم، والرَّازِقُ لَـهُم.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ سَقَطَت مِن: (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

وهَذَا لا يُنكِرُهُ المُشرِكُونَ، ولا يَجعَلُونَ للهِ فِيهِ شَرِيكًا، بَلْ هُمْ مُقِرُّونَ بِهِ، كَمَا سَيَأْتي في الأَصلِ الرَّابِعِ.

القِسْمُ الثَّانِي: تَوحِيدُ العبَادَةِ، ومَعنَاهُ: إِفرَادُ اللهِ وَحدَهُ بِجَمِيعِ أَنوَاعِ العِبَادَاتِ، الآتِ بَيَانُهَا.

فَهَذا هُو الَّذي جَعَلُوا لله فيهِ شُرَكَاءَ.

ولَفظُ الشُّرِيكِ يُشعِرُ بِالْإِقْرَارِ بِاللهِ تَعَالَى.

فَالرُّسُلُ - عَلَيهِمُ السَّلَامُ- بُعِثُواً لِتَقرِيرِ الأَوَّلِ، ودُعَاءِ المُشرِكِينَ [إِلَى الثَّانِي] (''، مِثْلُ قَولِمِم فِي خِطَابِ المُشرِكِينَ: ﴿ أَفِي اللهِ شَكُّ ﴾ [ابراهيم: ١٠] ، ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ [فاطر: ٣] ، ونَهْيِهِم عَن شِركِ العِبَادَةِ.

وَلِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل:٣٦] أَيْ: قَائلِينَ لِأَنْمَهِم ﴿أَنِ ٱعْبُدُوا اللهَ﴾.

فَأَفَادَ بِقَولِهِ: ﴿ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ أنَّ بَحِيعَ الأُمَمَ لَمَ تُرسَلْ إِلَيهِم الرُّسُلُ [ولَمَ تُبعَث] " ؛ إِلَّا لِطَلَبِ تَوجِيدِ العِبَادَةِ، لَا لِلتَّعرِيفِ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَالِقُ لِلْعَالَمِ، وأَنَّهُ رَبُّ السَّمَواتِ والأَرضِ؛ فَإِنَّهُم مُقِرُّونَ بِهَذا.

ولِهَذَا لَمْ تَرِدْ الآيَاتُ [فِيْهِ] ﴿ وَفِي الْغَالِبِ - إِلَّا بِصِيغَةِ استِفْهَامِ التَّقْرِيرِ، نَحوَ: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ [فاطر: ٣] ﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]، ﴿ أَفِي اللهِ ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ [فاطر: ٣]

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الْأَصلِ، وتَحَرَّفَت فِي (ع)، و (ح)، و(ك) إِلَى: [إِلَيهِ]، وتَصَحَّفَ! التَّحرِيفُ فِي (ص) إِلَى:[بِالله]، وأَمَّا فِي طَبِعَةِ البَاحِثِ مُحَمَّدِ الصَّغِيرِ بنِ قَائدٍ - وَفَّقَهُ اللهُ - (ص٤٧)؛ فَاعتَمَدَ لَفظَةَ [إِلَيهِ]، وَلَمَ يُوفَقُ إِنَّ فَيُدرِكَ أَنَّ هذَا التَّحرِيفَ عَقِيدَةٌ كَلَامِيَّةٌ قُبُورِيَّةٌ فَاسِدَةٌ، عَفَا اللهُ عَنِّي، وَعَنهُ!.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، ونَحوُهَا في: (ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠]، ﴿ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٤]، ﴿ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [لقان: ١١]، ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ ﴾ [الأحقاف: ٤] ؟!.

استِفْهَامُ تَقرِيرِ لَهُم؛ لأنَّهُم بِهِ مُقِرُّونَ.

وبِهَذَا تَعْرِفُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَتَّخِذُوا الأَصنَامَ، والأَوْثَانَ، ولم يَعْبُدُوهَا، ولم يَتَّخِذُوا المَسِيحَ، وأُمَّهُ، ولَمْ يَتَّخِذُوا المَلائكَةَ شُرَكَاءَ للهِ تَعَالَى؛ لأَنَّهُم أَشْرَكُوهُم (') في خَلقِ السَّموَاتِ والأَرضِ، [ وفي خَلقِ أَنفُسِهِم] (''، بَلْ اتَّخذُوهُم؛ لِأَنَّهُم يُقَرِّبُونَهُم إِلَى اللهِ رُلْفَى، كَمَا قَالُوهُ.

فَهُم مُقِرُّونَ بِاللهِ [تَعَالَى] في نَفْسِ كَلِمَاتِ كُفرِهِم، وأَنَّهُم شُفَعَاءُ عِندَ الله.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ "[يونس:١٨].

فَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى اتِّخَاذَهُم لِلشُّفَعَاءِ شِركًا، ونَزَّهَ نَفسَهُ عَنهُ؛ لأَنَّهُ لا يَشفَعُ عِندَهُ أَحَدٌ إلَّا بإذنِهِ.

فَكَيفَ يُثِبِّتُونَ شُفَعَاءَ لَـهُم لَمْ يَأْذَنْ اللهُ لَـهُم فِي شَفَاعَةٍ، ولا هُمْ أَهلٌ لَهَا، ولا يُغنُونَ عَنهُم مِن الله شَيئًا؟.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و (ص)، و (ح)، و (ك): [أَشرَكُوهُ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٣) كَذَا في الأَصلِ، و(ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك)، والشَّاهِدُ قَولُهُ تَعَالَى – قَبلَهَا –: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ ﴾.

## الأصلُ الرَّابعُ

أَنَّ المشرِكِينَ الَّذِينَ بَعَثَ اللهُ الرُّسُلَ إِلَيهِم، مُقِرُّونَ أَنَّ اللهَ [تَعَالَى] خَالِقُهُم ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ﴾[الزخرف:٨٧].

[ وَأَنَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرضَ] ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾[الزخرف:٩].

وأَنَّهُ الرَّزَّاقُ الَّذِي يُخْرِجُ الحِيَّ مِن المَيِّتِ، ويُخْرِجُ المَيَّتَ مِن الحَيِّ، وأَنَّهُ الَّذِي يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِن السَّمَاءِ إِلَى الأَرضِ، وأَنَّهُ الَّذِي يَملِكُ السَّمَعَ والأَبصَارَ والأَفئدة، ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المُيِّتِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المُيِّتِ وَيُخْرِجُ المُعَيِّ مِنَ المُيِّتِ وَيَعْرِجُ المُعَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

﴿ قُلْ لِمَنْ رَبُّ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ للهُ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ للهُ قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ للهُ قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* شَيَقُولُونَ للهُ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٥-٨٥].

وهَذا فِرَعُونُ مِعَ غُلُوِّهِ فِي كُفرِهِ، ودَعُواهُ أَقبَحَ دَعُوَى، ونُطقِهِ بِالكَلِمَةِ الشَّنعَاءِ، وَهَذَا فِرَعُونُ مِعَ غُلُوِّهِ فِي كُفرِهِ، ودَعُواهُ أَقبَحَ دَعُوَى، ونُطقِهِ بِالكَلِمَةِ الشَّنعَاءِ، يَقُولُ اللهُ فِي حَقِّهِ حَاكِيًا عَن مُوسَى عَليهِ السَّلامُ ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء:١٠٢].

وقَالَ إِبلِيسُ: ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الحشر:١٦]، وقَالَ: ﴿ رَبِّ بِهَا أَغْوَيْتَنِي ﴾ [الحجر:٣٦].

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص)، و(ح).

وكُلُّ مُشْرِكٍ مُقِرُّ بِأَنَّ اللهَ خَالِقُهُ، وخَالِقُ السَّمَوَاتِ والأَرضِ، ورَبُّهُنَّ ورَبُّ مَا فِيهَا، ورَازقُهُم ، ولِهَذا احتَجَّ عَلَيهُم الرُّسُلُ بِقَولِهِم ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا فِيهَا، ورَازقُهُم ، ولِهَذا احتَجَّ عَلَيهُم الرُّسُلُ بِقَولِهِم ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ وَا ذَبَابًا وَلَو يَخْلُقُ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَو يَخْلُقُ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَو اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَو الْجَتَمَعُوا لَهُ ﴾ [الحج: ٧٧].

والْمُشرِكُونَ مُقِرُّوَنَ بِذَلِكَ، لا يُنكِرُونَهُ.

# الأصلُ الخَامِسُ

أَنَّ العبَادَةَ أَقصَى بَابِ الْحُضُوعِ والتَّذَلُّلِ، ولم تُستَعمَلْ إلَّا في الخُضُوعِ لله [تَعَالَى] " ؛ لأَنَّهُ مُولِي أَعظمِ النِّعَمِ؛ فَكَانَ حَقِيقًا بِأَقصَى غَايَةِ الخُضُوعِ، كَمَا فِي «الكَشَّافِ» " .

ثُمَّ إِنَّ رَأْسَ العِبَادَةِ، وأَسَاسَهَا، التَّوجِيدُ للهِ، الَّذِي تُفِيدُهُ كَلِمَتُهُ، التَّي إِلَيهَا دَعَتْ جَميعُ الرُّسُلِ، وهُوَ قَولُ (لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

والمُرَادُ اعتِقَادُ مَعنَاهَا، [والعَمَلُ بمُقتَضَاهَا] ''، لا مُجَرَّدُ قَولِهَا بِاللِّسَانِ. ومَعْنَاهَا: إِفْرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ والإِلْهِيَّةِ، والنَّفْيِ، والبَرَاءَةِ مِن كُلِّ مَعبُودٍ دُونَهُ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي: (ع)، و(ك)، (ص)، و(ح): [تَحَتَجُ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٣) في تَفسِيرِهِ (١/ ١٣).

 <sup>(</sup>٤) كَذَا في الأَصلِ، وسَقَطَ: (ع)، و(ك)، و(ص)، و(ح)، وسَقَطَ مِن طَبعَةِ ابنِ قَائدٍ - وَفَّقَهُ اللهُ !، وهُوَ ثَابتٌ في كَثِيرٍ مِن المَطبُوعَاتِ.

وقَد عَلِمَ الكُفَّارُ هَذَا المَعنَى؛ لِأَنَّهُم أَهلُ اللِّسَانِ العَرَبِّي، فَقَالُوا: ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَّا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾[ص:٥] .

قَالَ: مَا شَأْنُ قَومِكَ يَشْكُونَكَ يَابْنَ أَخِي؟.

قَالَ: «يَاعَمِّ إِنَّمَا أَرَدَتُهُم عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَدِينُ لَـهُم بِهَا العَرَبُ، وتُؤَدِّي بهَا العَجَمُ الجِزيَةَ». فَقَالَ: ومَاهِيَ؟.

قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

فَقَامُوا، وقَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَّمَا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥]».

قَالَ: ونَزَلَ ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ [ص/ ١] إِلَى قَولِهِ: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ ﴾ [ص: ٧] ». قُلتُ: هَذَا سَنَدٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا يَحْيَى بْنَ عِمَارَةَ، لَم يَذَكُر فِيهِ البُخَارِيُّ، ولا ابْنُ أَي حَاتِم جُرحاً ولا تَعدِيلاً، وذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثَّقَاتِ»، ورَوَى عَنهُ اثنَانِ، فَهُو بَجَهُولُ حَالٍ، ويَشْهَدُ لَهُ طَرِيقٌ أُخرَى أَخرَجَهَا الحَاكِمُ مِن طَرِيقِ العَبَّاسِ بْنِ عَبدِاللهُ بْنِ مَعبَدِ بْنِ عَبَاسٍ عَن وَيَشْهَدُ لَهُ طَرِيقٌ أُخرَى أَخرَجَهَا الحَاكِمُ مِن طَرِيقِ العَبَّاسِ بْنِ عَبدِاللهُ بْنِ مَعبَدِ بْنِ عَبَاسٍ عَن أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَاسٍ، والعَبَّاسُ حَسَنُ الحَدِيث، وَثَقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وقَالَ أَحَدُ: لَيسَ بِهِ بَأْسٌ، وأَبُوهُ وَثَقَهُ أَبُوزُرعَةَ، وأَخرَجَ لَهُ مُسلِمٌ، وقد استَوفَيتُ الكَلامَ عَلَى تَخرِيجِهِ في «الكَنزِ». فَهَذَا الحَدِيث حَسَنٌ، واللهُ المُوفَّقُ.

<sup>(</sup>۱) جَاءَ هَذَا مُصَرَّحًا في سَبَبِ نُزُولِ الآيةِ فِيهَا أَخرَجَهُ النَّسَائيُّ في «الكُبرَى- كَهَا في التُّحفَةِ»، والحَاكِمُ في «المُستَدرَكِ» (٣/ ٤٠- ٤ ط/ دار الفكر)، وابْنُ حِبَّانَ في «صَحِيحِهِ» (٨/ ٢٤٣- ٢٤٣مع الإحسَانِ)، وغَيرُهُم، مِن طَرِيقِ سُفيَانَ عَن الأَعمَشِ عَن يَحيَى بْن عِهَارَةَ عَن سَعِيدِ بْن جُبَيرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَرضَ أَبُو طَالِبٍ؛ فَأَتَتهُ قُريشٌ، وأَتَى النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - يَعُودُهُ، وعِندَ رَأْسِهِ مَقعَدُ رَجُل؛ فَقَامَ أَبُوجَهل، فَقَعَدَ فِيهِ، فَشَكُوا وَسُلَّمَ - إِلَى أَبِي طَّالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - إِلَى أَبِي طَّالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَلَّمَ - إِلَى أَبِي طَّالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَلَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَلَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَلَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَلَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهُ وَالْهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ الْ

### فَصْلُ

إِذَا عَرَفْتَ هِذِهِ الْأُصُولَ؛ فاعلَم أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ العِبَادَةَ لهُ أَنوَاعًا:

اعتِقَادِيَّةٌ: وهِي أَسَاسُهَا؛ وذَلِكَ أَنْ يَعتَقِدَ أَنَّهُ الرَّبُّ الوَاحِدُ الأَحَدُ، الَّذِي [بِيَدِهِ] ﴿ الْحَلُقُ وَالضُّرُ، [وأَنَّهُ] ﴿ اللَّهُ وَلاَ يَشْفَعُ وَالضُّرُ، [وأَنَّهُ] ﴿ اللَّهُ وَلاَ يَشْفَعُ عِندَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذِنِهِ، وأَنَّه لَا مَعبودَ بِحَقِّ غَيرُه، وغَيرُ ذَلَكَ [مِمَّا يَجِبُ] ﴿ مِن لَوَازِمِ اللَّهُ لِيَّةِ. اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْفُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

ومِنهَا اللَّفظِيَّةُ: وهِيَ النُّطقُ بكَلِمَةِ التَّوحيدِ، فَمَن اعتَقَدَ ما ذُكِرَ، ولَم يَنطِقْ بِهَا، لم يُحقَنْ دَمُهُ، ولا مَالُهُ، وكَانَ كَإِبلِيسَ؛ فَإِنَّهُ يَعتَقِدُ التَّوحِيدَ، بَلْ ويُقِرُّ بِهِ، كَمَا أَسلَفنَاهُ عَنهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَم يَمتَثِلْ أَمرَ الله [بِالسُّجُودِ] (''؛ فكفَرَ (''.

ومَن نَطَقَ، ولم يَعتقِدُّ، حُقِنَ مَالُهُ، ودَمُهُ، وحِسَابُهُ عَلَى اللهِ، وحُكمُهُ حُكمُ الْمَنَافِقِينَ.

<sup>(</sup>١) في الأَصلِ: [لَهُ]، ومَاأَثبَتُهُ مِن: (ع)، و(ك)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ص)، ونَحوُهَا في (ك)، و(ح).

<sup>(</sup>٥) يَعنِي: فَكُفْرُهُ كُفْرُ إِبَاءٍ، واستِكبَارٍ؛ لأَنَّهُ اعتَقَدَ كَلِمَةَ التَّوحِيدِ، لَكِنَّهُ لَم يَنطِق بِهَا مَع قُدرَتِهِ التَّامَّة!؛ وقِيَامِ المُوجِبِ التَّامِّ، وانتِفَاءِ المَانِع.

والحَامِلُ لَهُ عَلَى هَذَا الامتِنَاع، هُوَ الكِبرُ، والإِبَاءُ، والعِنَادُ!.

وأُورَدَ بَعضُهُم هَهُنَا اعتِرَاضًا عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّف غَيرُ وَارِدٍ عَلَيهِ البَتَّةَ؛ وبَسْطُ الجَوَابِ في «الشَّرح».

و[مِنهَا] (' بَدَنِيَّةٌ: كَالقِيَامِ، والرُّكُوعِ، والسُّجُودِ في الصَّلاةِ. ومِنهَا الصَّومُ، وأَفعَالُ الحجِّ، والطَّوَافِ.

ومَالِيَّةٌ: كَالِحْرَاجِ جُزءٍ مِن المَالِ؛ امتِثَالاً لَمَا أَمْرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ.

وأَنوَاعَ الوَاجِبَاتِ، والمَندُوبَاتِ في الأَموَالِ، والأَبدَانِ، والأَفعَالِ، والأَقوَالِ كَثِيرَةٌ، لَكِنَّ هَذِهِ أُمَّهَاتُهَا.

وإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ [الأُصُولُ] ``؛ فَاعلَم أَنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ الأَنبِيَاءَ عَلَيهِم الصَّلَاةُ والسَّلامُ مِن أَوِّهِم إِلَى آخِرهِم، يَدعُونَ العِبَادَ إِلَى إِفرَادِ الله تَعَالَى بِالعِبَادَةِ، لا إِلَى إِثبَاتِ أَنَّهُ خَلَقَهُم، ونحَوِه؛ إِذْ هُمْ مُقِرُّونَ بِذَلِكَ، كَمَا قَرَّرِنَاهُ، وكَرَّرْنَاهُ.

ولِذَا قَالُوا: ﴿ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [الأعراف: ٧٠] أَيْ: لِنُفْرِدَهُ بِالْعِبَادَةِ، ويَخْتَصَّ أَنَ بِهَا مِن دُونِ الأَوثَانِ، فلَمْ يُنكِرُوا إِلَّا طَلَبَ الرُّسُلِ مِنهُم إِفْرَادَ الْعِبَادَةِ لله.

فَلَمْ يُنكِرُوا اللهَ تَعَالَى، ولا أَنَّهُ لا يُعبَدْ، بَلْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُ ' يُعبَدْ، وأَنكَرُوا كَونَهُ يُفرَدُ بِالْعِبَادَةِ، فَعَبَدُوا مَعَ اللهِ [تَعَالَى] غَيرَهُ، وأَشرَكُوا مَعَهُ سِوَاهُ، واتَّخذُوا لَهُ أَندَادًا، كَمَا قَالَ بَالْعِبَادَةِ، فَعَبَدُوا مَعَ اللهِ أَندَادًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ فَلا تَجْعَلُوا للهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢] أَيْ: وأَنتُم تَعلَمُونَ أَنَّهُ لا نِدَّ لَهُ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن: (ع).

<sup>(</sup>٢) في الأَصلِ، و(ص)، و(ح):[الأُمُورُ]، والمُثبَتُ مِن(ع)، و(ك)، وبَعضِ المَطبُوعَاتِ القَدِيمَةِ، وأُرَاهُ أَنسَبَ لِمَا قَبلَهُ.

<sup>(</sup>٣) في (ك): [ ونَخُصَّهُ] والمُعتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الْأَصلِ، ووَقَعَ فِي: (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[أَنَّهُ].

وكَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتِهِم لِلحَجِّ: «لَبَّيكَ لا شَرِيكَ لَكَ، إِلَّا شَرِيكًا هُو لَكَ، عَلْبِكَ وَمَا مَلَكَ» ('').

وكَانَ يَسمَعُهُم النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- عندَ قَوهِم «لا شَرِيكَ لَكَ»؛ ويَقُولُ: «قَدٍ [قَدٍ» أَيْ:] (" أَفَرَدُوهُ جَلَّ جَلَالُهُ؛ لَو تَرَكُوا قَولَهُم «إِلَّا شَرِيكًا هُو لَكَ»!!.

فَنَفْسُ شِرِكِهِمْ " بِالله تَعَالَى، إِقْرَارٌ بِهِ تَعَالَى.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ نَحُثُمُ هُمْ بَجِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]، ﴿ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٥]؛ فنفْسُ [القصص: ٢٤]، ﴿ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنظِرُونِ ﴾ [الأعراف: ١٩٥]؛ فنفْسُ اتّخَاذِ الأَندَادِ، إقرَارٌ بِالله تَعَالَى، ولم يَعبُدُوا الأَصنَامَ بِالحُضُوعِ لَهُم ، والتّقرُّبِ بِالنّذُورِ، والنّحرِ لَهُم؛ إلّا لاعتِقَادِهِم أَنّهَا تُقَرِّبُهم إِلَى اللهِ [زُلْفَى] أَنْ، وتَشفَعُ لَهُم لَكَيهِ.

فَأَرسَلَ اللهُ الرُّسُلَ تَأْمُرُهُم (' بِتَرْكِ عِبَادَةِ كُلِّ مَا سِوَاهُ، و[تُبَيِّنُ] `` أَنَّ هَذَا الاعتِقَادَ، الَّذِي يَعتَقِدُونَهُ فِي الأَندَادِ بَاطِلٌ، وأَنَّ ذَلكَ لا يَكُونُ إِلَّا للهِ وَحْدَهُ، وهَذا هُو تَوحِيدُ الْعِبَادَةِ. الْعِبَادَةِ.

<sup>(</sup>١) أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في «كِتَابِ الحَجِّ/ بَابُ التَّلبِيَةِ، وصِفَتِهَا، ووَقتِهَا» ( ح/ ١١٨٥) مِن حَدِيْث ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- .

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، وهِيَ في مُسلِمٍ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الْأَصلِ، وبَاقِي النُّسَخِ، ووَقَعَ فِي (ك):[َ اتَّخَاذِ الشَّرِيكِ].

<sup>(</sup>٤) ثَابِتَةٌ فِي الأَصلِ سَاقِطَةٌ فِي غَيرِهِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا في (ع)، و (ص)، و (ح)، و (ك)، و في الأَصلِ: تَأْمُرُ.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وسَقَطَ مِن (ع)، و(ص)، و(ك). و(ح).

وَقَد كَانُوا مُقِرِّينَ -كَمَا عَرَفتَ في الأَصلِ الرَّابِعِ- بِتَوحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، و[هُوَ أَنَّ الله] ('' هُو الخَالِقُ وَحدَهُ.

ومِن هَذَا تَعرفُ أَنَّ التَّوجِيدَ الَّذِي دَعَتهُم إِلَيهِ الرُّسُلُ مِن أَوِّهِم، وهُو نُوحٌ '' - عَلَيهِ السَّلامُ - إِلَى آخِرِهِم، وهُوَ مُحَمَّدُ [بنُ عَبدِالله] '' - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ - هُو تَوجِيدُ العِبَادَةِ؛ ولِذَا تَقُولُ لَهُم الرُّسُلُ: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ ﴿ [هود: ٢]، ﴿ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٩٥].

وقد كَانَ المُشرِكُونَ مِنهُم مَن يَعبُدُ المَلائكَة، ويُنَادِيهِم عِندَ الشَّدَائِدِ، ومِنهُم مَن يَعبُدُ أَحجَارًا، ويَهتِفُ بِهَا، [وَهِيَ فِي الأَصلِ صُورُ رِجَالٍ صَالحِينَ، كَانُوا يُحبُّونَهُم، ويَعتَقِدُونَ فِيهِم، فَلَمَّا هَلَكُوا صَوَّرُوا صُورَهُم تَسَلِيًّا بِهَا، فَلَمَّا طَالَ عَلَيهِم الأَمَدُ، ويَعتَقِدُونَ فِيهِم، فَلَمَّا هَلَكُوا صَوَّرُوا صُورَهُم تَسَلِيًّا بِهَا، فَلَمَّا طَالَ عَلَيهِم الأَمَدُ، ويَعتقِدُونَ فِيهِم، فَلَمَّا هَلَكُوا صَوَّرُوا الْحَجَارَ "، ومِنهُم مَن يَعبُدُ المَسِيحَ، ومِنهُم [عَبَدُوا الأَحجَارَ "، ومِنهُم مَن يَعبُدُ المَسِيحَ، ومِنهُم

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي: (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[وَأَنَّهُ].

<sup>(</sup>٢) ودَلِيلُهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣]، وحَدِيْتُ أَبِي هُرَيرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- في الشَّفَاعَةِ في يَومِ المَوقِفِ، وفِيهِ: ﴿ فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرضِ.. ﴾ الحَدِيثَ،أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٢٤٠)، ومُسلِمٌ (٣٢٧).

وهَذَا بِإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٤) دَلِيلُهُ مَا ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» (ح٤٩٢٠) مِن حديث ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قال: «صَارَتُ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحِ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ؛ أَمَّا وَدُّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ اللهُ عَندَ سَبَإِ، الجُندَلِ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِحَانَتْ لِحُرادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجُوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، الجُندَلِ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحَمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ. وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ.

مَن يَعبُدُ الكَوَاكِبَ، ويَهتِفُ بِهَا] عندَ الشَّدَائدِ؛ فَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَاعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَدعُوهُم إِلَى الله وَحدَهُ، بِأَنْ يُفرِدُوهُ بِالعِبَادَةِ، كَمَا أَفْرَدُوهُ بِكَلِمَةِ اللهَ إلّا اللهُ اللهُل

وقَالَ تَعَالَى ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحُقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٤]، وقَالَ تَعَالَى: [﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهْ مِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٢]، ﴿ وَعَلَى الله فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣].

أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى عَبَالِهِمِ النَّيِ كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا؛ فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبدَتْ».

ولَم يُصِبْ مَن انتَقَدَ الْحَدِيثَ، والصَّوَابُ قَولُ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ فِي الحَدِيثِ أَبِي عَبدِاللهِ البُخَارِيِّ، وقَد أَبنتُ ذَلِكَ بِهَا لاَيدَعُ لمُتَأمِّلٍ شَكَّا فِي صِحَّةِ هَذَا الأثرِ فِي جُزءٍ مُفرَدٍ عُنوَانُهُ «سَبِيْلُ الرَّشَادِ إِلَى تَحْقِيْقِ صِحَّةِ مَا صَحَّحَهُ أَمِيْرُ الْمؤمِنينَ فِي الحَدِيْثِ أَبُوعَبْدِ الله البُخَارِيُّ عَنْ عَطَاء بنِ أَبِي إِلَى تَحْقِيْقِ صِحَّةِ مَا صَحَّحَهُ أَمِيْرُ المُؤمِنينَ فِي الحَدِيْثِ أَبُوعَبْدِ الله البُخَارِيُّ عَنْ عَطَاء بنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن ابْنِ عَبَّاس، فِي تَفْسِيْرِ وَدِّ وسُواعَ ويَغُوثَ ويَعُوفَ ونَسْرٍ، ودَفْعِ مَا أُورِدَ عَلَيْه مِنَ الاَنْتِقَادِ»، أَسَأَلُ اللهَ أَنْ يَجَعَلَهُ ذَبًّا خَالِصًا عَن شُنَّةٍ خَيرِ الْعِبَادِ. ذُخْواً لِيَومِ المَعَادِ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي: (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح)، ومَا بَينَ المَعقُوفَينِ سَقَطَ مِن (ك).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح): [وَأَنَّهُ لا يَدعُونَ].

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ فِي (ع)، و(ك).

أَيْ: مِن شَرطِ الصِّدقِ (`` [في الإيمَانِ] `` بِالله أَنْ لا يَتَوَكَّلُوا إِلَّا عَلَيهِ، وأَنْ يُفرِدُوهُ بِالتَّوَكُّلِ، كَمَا يَجِبُ أَنْ يُفرِدُوهُ بِالدُّعَاءِ، و[الاستِغْفَارِ] '``.

وأَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ أَنْ يَقُولُوا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، ولا يَصدُقُ قَائلُ هَذَا؛ إِلَّا إِذَا أَفْرَدَ العِبَادَةَ للهِ تَعَالَى، وإلَّا كَانَ كَاذبًا، مَنهِيًّا عَن أَنْ يَقُولَ هَذِهِ الكَلْمَةَ؛ إِذْ مَعنَاهَا: نَخُصُّكَ بِالعِبَادَةِ، وَنُفْرِدُكَ بِهَا ، وهُو مَعنَى قَولِهِ ﴿فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت:٥٦]، ﴿وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت:٥٦]، ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴾ [البقرة:٤١] كَمَا عُرِفَ مِن ﴿عِلْمِ البَيَانِ ﴾ أَنَّ تَقدِيمَ مَا حَقَّهُ التَّاخِيرُ يُفِيدُ الْحَصرَ، فَاتَّوُونِ ﴾ [البقرة:٤١] كَمَا عُرِفَ مِن ﴿عِلْمِ البَيَانِ ﴾ أَنَّ تَقدِيمَ مَا حَقَّهُ التَّاخِيرُ يُفِيدُ الْحَصرَ، أَيْ ذَلا تَعبُدُوا إِلَّا اللهَ، ولا تَعبُدُوا غَيرَهُ ﴿ وَلا تَتَقُوا غَيرَه، كَمَا فِي ﴿ الكَشَّافِ ﴾ (''.

فَإِفْرَادُ اللهِ تَعَالَى بَتَوحِيدِ العِبَادَةِ، لا يَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لَهُ، والنِّدَاءُ '' فِي الشَّدَائِدِ والرَّخَاءِ، لا يَكُونُ إِلَّا للهِ وَحْدَهُ، و[ الاستِغَائَةُ ]''، والاسْتِعَانَةُ بِالله وَحْدَهُ، واللَّجَأُ إِلَى الله، والنَّذُرُ ''، والنَّحرُ لَهُ تَعَالَى، وَجَمِيعُ أَنوَاعِ العِبَادَاتِ مِن الخُضُوعِ، واللَّجَأُ إِلَى الله، والنَّذُرُ '' والنَّحرُ لَهُ تَعَالَى، وَجَمِيعُ أَنوَاعِ العِبَادَاتِ مِن الخُضُوعِ، والقَيَامِ تَذَلُّلاً لله تَعَالَى، والرُّكُوعِ، والسُّجُودِ، والطَّوَافِ، والتَّجَرُّدِ عَن الشَّيَابِ، والخَلْقِ، والتَّقْصِيرِ، كُلُّهُ لا يَكُونُ إِلَّا لله عَزَّ وَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصل، وغَيرِهِ، وفي (ع)، و(ك): [ التَّصدِيقِ]!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، ولَيسَ في (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصل، وغَيرِهِ، وفي (ع)، و(ك): [الاستِغَاثَةِ].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصل، وغَيرِهِ، وفي (ع)، و(ص)، و(ح) هُنَا زِيَادَةٌ هِيَ: [ولا تَتَّقُوا إِلَّا اللهَ].

<sup>(0)(1/71).</sup> 

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وغَيرِهِ، ووَقَعَ فِي (ص) وَحدَهَا: [والنَّذرُ] وهُوَ تَصحِيفٌ.

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٨) في طَبِعَةِ أَخينَا ابنِ قَائدٍ- وفَّقَهُ اللهُ- : [والنِّدَاءُ لَهُ]، وهُوَ غَلَطٌّا.

ومَن فَعَلَ [ شَيْئًا مِن] ﴿ فَلِكَ لِمَحْلُوقٍ ۚ ۚ حَيِّ، أَوْ مَيْتٍ، أَوْ جَمَادٍ، أَوْ غَيَرِ ذَلكَ؛ فَقَد أَشْرَكَ ۚ فِي العِبَادَةِ.

وصَارَ مَن تُفعَلُ لَهُ هَذِه الأُمُورُ إِلهَا لِعَابِدِيهِ، سَوَاءً كَانَ مَلَكاً، أَوْ نَبِيًّا، أَوْ وَلِيًّا، أَوْ شَجَرًا، أَوْ قَبرًا، أَوْ جَنَيًّا، أَوْ مَيْتًا.

وصَارَ بِهَذِهِ العِبَادَةِ، أَوْ بِأَيِّ نَوعِ مِنْهَا عَابِدًا لِذَلكَ المَخلُوقِ، وإِنْ أَقَرَّ بِاللهِ وعَبَدَهُ؟ فَإِنَّ إِقْرَارَ الْمُشرِكِينَ بِالله [تَعَالَى] (')، وتَقَرُّبَهُم إِلَيهِ لَمَ يُخرِجهُم عَن الشِّركِ، وعَن وُجُوبِ سَفْكِ دِمَائهِم، وسَبْي ذَرَارِيهِم، ونَهبِ أَموَالهِم، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّركِ».

لا يَقْبَلُ اللهُ عَمَلاً شُورِكَ فِيهِ غَيرُهُ، ولا يُؤمِنُ بِهِ مَن عَبدَ [مَعَهُ] (٥) غَيرَهُ.

#### فَصْلُ

إِذَا تَقَرَّرَ عِندَكَ أَنَّ المُشرِكِينَ لَمَ يَنفَعهُم الإِقرَارُ بِاللهِ [تَعَالَى] `` مَعَ إِشرَاكِهِمْ فِي الْعِبَادَةِ، ولا يُغنِى عَنهُم مِن اللهِ شَيئًا، وأَنَّ عِبَادَتَهُم هِي اَعتِقَادُهُم فيهِم أَنَّهُم يَضُرُّونَ ويَنفَعُونَ، وأَنَّهُم يَشفَعُونَ لَهُم عِندَ اللهِ تَعَالَى، فَنَحَرُوا ويَنْفَعُونَ، وأَنَّهُم يَشفَعُونَ لَهُم عِندَ اللهِ تَعَالَى، فَنَحَرُوا

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، وَغَيرِهِ، ولَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وزَادَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [مِن].

<sup>(</sup>٣) كَذَا وَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأَصلِ: [فَهَذَا شِرْكً]؛ وكَأَنَّهُ غَلَطٌ مِن النُّسَّاخِ لِتَقَارُبِ الْحَطِّ؛ واللهُ أَعلَمُ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، وغَيرِهِ، ولَيسَت في (ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

لَهُم النَّحَاثِرَ، وطَافُوا بِهِم، ونَذَرُوا النُّذُورَ عَلَيهِم، وقَامُوا مُتَذَلِّلِينَ مُتَوَاضِعِينَ فِي خِدمَتِهِم، وسَجَدُوا لَـهُم، ومَعَ هَذَا كُلِّهِ، فَهُم مُقِرُّونَ لله بالرُّبُوبِيَّةِ، وأَنَّه الحَالقُ، ولكنَّهُم لَـاً أَشْرَكُوا فِي عِبَادَتِه، جَعلَهُم مُشرِكِينَ، ولمَ يَعتَدَّ بِإقرَارِهِمْ هَذَا؛ لأَنَّهُ نَافَاهُ فِعلُهُم، فَلَم يَنْفَعهُم الإِقرَارُ ('' بِتَوحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ.

فَمِنْ شَأْنِ مَن أَقرَّ لله تَعَالَى بتَوحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنْ يُفرِدَهُ بِتَوحِيدِ العِبَادَةِ؛ فَإِنْ (أَ كُم يَفودَهُ بِتَوحِيدِ العِبَادَةِ؛ فَإِنْ (أَ كُم يَفعَلْ ذَلِكَ فَالإِقرَارُ الأَوَّلُ بَاطِلٌ.

وقد عَرَفُوا [ ذَلكَ] "وهُم فِي طَبَقَاتِ النَّارِ؛ فَقَالُوا ﴿ تَالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧- ٩٨]، مَعَ أَنَّهُم لَم يُسَوُّوهُم بِهِ مِن كُلِّ وَجِهٍ، ولا جَعَلُوهُم خَالِقِينَ، ولا رَازِقِينَ، لَكِنَّهُم " عَلِمُوا - وهُم فِي قَعرِ جَهَنَّمَ - أَنَّ خَلْطَهُم الإِقْرَارَ بِذَرَّةٍ مِن ذَرَّاتِ الإِشْرَاكِ فِي تَوجِيدِ العِبَادَةِ صَيَّرَهُم كَمَن سَوَّى بَينَ الأَصنَام، وبَينَ رَبِّ الآنَام.

قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:١٠٦]، أَيْ: مَا يُقِرُّ أَكْثَرُهُمْ فِي إقرَارِهِ بِاللهِ، وبأَنَّهُ خَلَقَهُ، وخَلَقَ السَّمواتِ والأَرض؛ إِلَّا وهُو مُشرِكٌ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ( \* ).

<sup>(</sup>١) في (ك): [تَنفَعهُم الأَقْوَالُ]!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وغَيرِهِ، ووَقَعَ في (ع)، و(ح)، و(ك):[فَإِذَا].

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، ولَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع):[وَلَكِنْ]، ونَحوُهُ فِي (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) جَاءَ هَذَا عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ: «تَسأَلُهُم مَن خَلَقَهُم؟ ومَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرضِ؟؛ فَيَقُولُونَ: اللهُ، فَذَاكَ إِيمَانُهُم، وهُم يَعبُدُونَ غَيرَهُ»، وفي لَفظٍ: «وَهُمْ مُشْرِكُونَ». وأي مُشْرِكُونَ».

بَلْ سَمَّى اللهُ [تَعَالَى] (' الرِّيَاءَ فِي الطَّاعَاتِ شِركًا، مَعَ أَنَّ الفَاعِلَ لِلطَّاعَةِ مَا قَصَدَ بِهَا إِلَّا اللهَ تَعَالَى؛ وإِنَّمَا أَرَادَ طَلَبَ المَنْزِلَةَ بِالطَّاعَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ.

فَالْمُرَائِيْ عَبَدَ اللهَ، لا غَيرَهُ، لَكِنَّهُ خَلَطَ عِبَادَتَهُ بِطَلَبِ المَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ العِبَادِ".

فَلَمْ تُقبَلْ لَه عِبَادَتُهُ أَنَّ وَسَمَّاهَا شِركًا، كَمَا أَخَرَجَ أَمُسلِمٌ مِن حَدِيْثِ أَبِي هُرَيرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: [قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ - ] أَ «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْ كَهُ » أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْ كُهُ » أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْ كُهُ » أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْ كُهُ » أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَن الشَّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْ كُهُ » أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَ اللهُ عَن الشَّركِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا أَشْرَكُ وَلِيهِ مَعِيَ غَيرِيْ تَرَكْتُهُ وَلِيهِ مَعْنَى الشَّرَكَ اللهُ اللهُ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِيْ تَهُ اللهُ عَمَالًا أَشْرَكُ فَيْهِ مَعْنَ الشَّرِيْ مُن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِيْ تَرَكْتُهُ وَلَهُ إِنْ أَنُوا أَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ أَنَا أَنْهُ إِنّا أَنْهُ أَنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنَ

<sup>=</sup> وَهَذَا أَثُرٌ حَسَنُ لِغَيرِهِ أَخرَجَهُ ابْنُ أَيِ حَاتِمٍ في «تَفسِيرِهِ» ( ٢٢٠٧/)، وابْنُ جَرِيرٍ ( ٢٢٠٧/)، وابْنُ جَرِيرٍ ( ٣٧٣/١) بَسَنَدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مِن رِوَايَةِ سِمَاكِ عَن عِكرِمَةَ، وهِي مُضطَرِبَةٌ، ولَهُ شَاهِدٌ بِإِسنَادٍ ضَعِيفٍ فِيهِ عِمرَانُ بْنُ عُيينَةَ فِيهِ ضَعفٌ، وفِيهِ سُفيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ضَعِيفٌ، شَاهِدٌ بِإِسنَادٍ ضَعِيفٍ فِيهِ عِمرَانُ بْنُ عُيينَةَ فِيهِ ضَعفٌ، وفِيهِ سُفيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ضَعِيفٌ، أَخرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي «تَفسِيرِهِ» ( ٣١ / ٣٧٣ ط التركي)، فَهُو بِهِمَا حَسَنٌ -إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى-، أَخرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي «تَفسِيرِهِ» ( ٣١ / ٣٧٣ ط التركي)، فَهُو بِهِمَا حَسَنٌ -إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى-، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «وكَذَا قَالَ مُجَاهَدٌ، وعَطَاءٌ، وقَتَادَةُ، والضَّحَاكُ، وعَبدُالرَّحَنِ بْنُ زَيدِ ابنِ أَسلَمَ، ثُمَّ استَدَلَّ بِهَا جَاءَ فِي «صحِيحٍ مُسلِمٍ» مِن تَلبِيَةِ المُشركِينَ، وانظُر «تَفسِيرَهُ» عِندَ الآيةِ، واللهُ المُوفِّقُ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٢) وَقَعَ في الأَصلِ-هُنَا-:[النَّاسِ]، ووَقَعَ في (ص)، و(ح)، و(ك):[العِبَادِ]، وفي (ع) ضَرَبَ
عَلَى كَلِمَةِ [النَّاسِ]، وكَتَبَ فَوقَهَا [العِبَادِ]، ولِلْضَّربِ في نُسخَةِ العَنسِيِّ اعتَمدتُ مَافي سَائرِ
النُّسَخ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فَي (ع)، و(ص)، وفي الأصلِ، وغَيرِهِ: [عِبَادَةٌ].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [أَخرَجَهُ].

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ح).

<sup>(</sup>٦) أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (ح/٧٤٧٥-٢٩٨٥).

بَلْ سَمَّى اللهُ [تَعَالَى] التَّسْمِيةَ بِعَبدِ الحَارِثِ شِرْكًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيهَا آتَاهُمَا ﴾ [الأعراف:١٩٠]؛ فَإِنَّهُ أَخرَجَ الإِمَامُ أَحَمُ [بنُ حَنبَلٍ] "، والتِّرمِذِيُّ مِن حَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَنَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ -وكَانَ لا يَعِيشُ لهَا وَلَدٌ - طَافَ بِهَا إِبلِيسُ، وقَالَ: لا يَعِيشُ لَا وَلَدٌ - طَافَ بِهَا إِبلِيسُ، وقَالَ: لا يَعِيشُ لَكُ وَلَدٌ؛ حَتَّى تُسَمِّيهِ عَبْدَ الحَارِثِ؛ فَسَمَّتُهُ؛ فَعَاشَ!، وكَانَ ذَلكَ مِن وَحْيِ الشَّيطَانِ، ولَدُّ؛ حَتَّى تُسَمِّيهِ عَبْدَ الحَارِثِ؛ فَسَمَّتُهُ؛ فَعَاشَ!، وكَانَ ذَلكَ مِن وَحْيِ الشَّيطَانِ، وأمرِهِ، فَأَنزَلَ اللهُ الآبَاتِ، وسَمَّى هَذِهِ التَّسْمِيَةَ شِركًا، وكَانَ إِبلِيسُ تَسمَّى "الحَارِثِ» (المَارِثِ» ".

أَخرَجَهُ أَحَدُ ( 0 / 11 )، والتِّرمِذِيُّ (٣٠٧٧)، والحَاكِمُ ( ٢ / ٥٤٥)، وابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ في «تَفسِيرِهِ» ( ٣ / ٢١) وغَيرُهُم، مِن طَرِيقِ عُمَرَ «تَفسِيرِهِ» ( ٣ / ٢١) وغَيرُهُم، مِن طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَن قَتَادَةَ عَن الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ مَرفُوعًا.. الحَدِيثَ، قَالَ التِّرمِذِيُّ : «حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعرِفُهُ إِلَّا مِن حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ إِبرَاهِيم عَن قَتَادَةَ» وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

### والحَدِيْثُ ضَعِيفٌ فِيهِ خَمْسُ عِلَلٍ:

١ - عُمَرُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ضَعِيفٌ، وقَد تَفَرَّدَ بِهِ، كَمَا أَشَارَ التِّرمِذِيُّ ، وابْنُ عَدِيِّ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و(ح)، و(ك): [يُسَمَّى].

<sup>(</sup>٤) - ضَعِيفٌ -

٢ - رِوَايَتُهُ عَن قَتَادَةَ مُضطَربَةٌ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «وحَدِيثُهُ عَن قَتَادَةَ مُضطَرِبٌ، وهُوَ مَعَ ضَعفِهِ يُكتَبُ حَدِيثُهُ» انتَهَى.

٣- هُوَ مِن رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَن سَمُرَةً، وفي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِن سَمُرَةً نِزَاعٌ مَعرُوفٌ.

٤- أَنَّ في مَتنِهَا نَكَارَةٌ، بَيَّنَ ذَلكَ بَيانًا وَافِيًا العَلَّامَة الكَبِيرُ ابْنُ عُثَيمِينَ -رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في «القَولِ المُفِيدِ» ( ٢/ ٣٠٨-٣٠) مِن سَبِعَةِ أُوجُهِ؛ فَجَزَاهُ اللهُ خَيرًا، وأحسَنَ إِلَيهِ.

والقِصَّةُ فِي «الدُّرِّ المَنْثُورِ»(''، وغَيرِهِ.

## فَصْلُ

وقَد عَرَفْتَ مِن هَذَا كُلِّهِ أَنَّ مَن اعتَقَدَ فِي شَجَرٍ، أَوْ حَجَرٍ، أَوْ قَبِرٍ، أَوْ مَلَكٍ، أَوْ جَنِّ أَوْ حَجَرٍ، أَوْ قَبِرٍ، أَوْ مَلْكٍ، أَوْ جَنِّ أَوْ مَيْتٍ، أَوْ مَيْتِ، أَوْ مَيْتِ، أَوْ مَيْتِ مِن حَوَائِج الدُّنيَا، بِمُجَرَّدِ التَّشَفُّعِ بِهِ، والتَّوسُّلِ إِلِى الرَّبِّ تَعَالَى؛ إِلَّا مَا وَرَدَ فِي حَاجَةٍ مِن حَوَائِج الدُّنيَا، بِمُجَرَّدِ التَّشَفُّعِ بِهِ، والتَّوسُّلِ إِلِى الرَّبِّ تَعَالَى؛ إِلَّا مَا وَرَدَ فِي حَلِيثٍ فِيهِ مَقَالُ أَنَّ ، فِي حَقِّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-.

= ٥ - اختُلِفَ في رَفعِ الحَدِيْثِ، ووَقفِهِ، ووَقفُهُ أَصَحُّ !.

وقَد جَزَمَ جَمَاعَةٌ مِن العُلَمَاءِ بِضَعفِ القِصَّةِ، مِنهُم:

١ - ابْنُ حَزِم، وقَالَ: ﴿ إِنَّهَا رِوَايَةُ خُرَافَةٍ، مَكذُوبَةٍ، ومَوضُوعَةٍ!!».

٢-ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى -، قَالَ بَعدَ أَن جَزَمَ أَنَّ الآيةَ في أُولَادِ آدَمَ، وحَوَّاءِ المُشرِكِينَ، «ولَا يُلتَفَتُ إِلَى غَيرِ ذَلِكَ عِمَّا قِيلَ: إِنَّ آدَمَ، وحَوَّاء... فَإِنَّ اللهَ سُبحَانَهُ اجتَبَاهُ وهَدَاهُ، فَلَم يَكُنْ لِيُشرَكَ بِهِ بَعدَ ذَلكَ» انتَهَى مِن «رَوضَةِ المُحِبِّينَ» (ص٢٨٩).

٣- ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في «تَفسِيرِهِ».

٤- نَاصِرُ الدِّينِ الأَلبَانِيُّ- رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-، لَهُ بَحثٌ نَافِعٌ في «الضَّعِيفَةِ» (١٦/١٥ – ٥١٧ م برَقم ٣٤٢).

٥ - ابْنُ عُتَيمِينَ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - - كَمَا تَقَدَّمَ -.

٦ - النَّجمِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى -، وغَيرُهُم.

(١) (٦/ ٧٠٥ - ٧٠١) ط/ التُّرُكِيِّ.

(٢) - حَدِيْثٌ صَحِيحٌ-

أَخرَجَهُ أَحمَدُ (٤/ ١٣٨)، والتِّرمِذِيُّ (٣٥٧٨)، واننَسَتيُّ في الكُبرَى» (٩/ ٢٤٤ برقم ١٠٤٢٠)، وابْنُ مَاجَهْ (١٣٨٥)، وابْنُ خُزَيمَةَ (٢ ت ٣٠-٣٢٦ برَقم ١٢١٩)، والحَاكِمُ = = (١/٣١٣ و٥١٩)، وعَبدُ بْنُ مُمَيدٍ فِي «المُنتَخَب» (١/ ٣٤١ رقم ١٣٧٩)، والطَّبَرَانيُّ فِي «المُنتَخَب» (١/ ٣٤١ رقم ١٣٧٩)، والطَّبَرَانيُّ في «الكَبِيرِ» (٩/ ٣٠–٣١)، وغَيرُهُم.

مِن طَرِيقِ أَبِي جَعفَر عَن عُمَارَةَ بْنِ خُزِيمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَن عُثَمَانَ بِنِ حَنِيفٍ أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - فَقَالَ: ادعُ اللهَ أَنْ يُعَافِينِي؟، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ دَعُوتُ، وإِنْ شِئْتَ صَبَرَت؛ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ» قَالَ: فَأَعَادَ، قَالَ: «فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ؛ فَيُحسِنَ وُضُوءَهُ، ويَدعُو بِهَذَا اللهُ عَاءِ: اللهُ مَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ، وأَتَوَجَّهُ إِلَيكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحَةِ، إِنِي تَوجَهتْ ويَدعُو بِهَذَا اللهُ عَاءِ: اللهُ مَّ إِنِي أَسَأَلُكَ، وأَتَوجَّهُ إِلَيكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحَةِ، إِنِي تَوجَهتْ وين وَجَمَاعَةٍ، وعِندَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ، لِتُقضَى لِي، اللهُمَّ فَشَفّعهُ فِيَّ»، هَذَا لَفظُ التِّرمِذِيِّ وجَمَاعَةٍ، وعِندَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ، لِتُقضَى لِي، اللهُمَّ فَشَفّعهُ فِيَّ»، هَذَا لَفظُ التِّرمِذِيِّ وجَمَاعَةٍ، وعِندَ أَلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ، لِتُقضَى لِي، اللهُمَّ فَشَفّعهُ فِيَّ»، هَذَا لَفظُ التِّرمِذِيِّ وجَمَاعَةٍ مِن طَرِيقِ شُعبَةَ، وحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ بِهِ، وزَادَا: «فَفَعَلَ الرَّجُلُ؛ فَيَرَأً».

ولَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيْثِ عَلَى مَا يُشَغِّبُ بِهِ المُبتَدِعَةُ؛ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ تَوَسَّلَ بِدُعَاتُهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - لَهُ، وشَافَعَتِهِ فِيهِ، ولِهِذَا قَالَ: «ادعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي؟»، وفي آخِرِهِ «اللهُمَّ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - لَهُ، وشَافَعَتِهِ فِيهِ، ولِهِذَا قَالَ: «ادعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي؟»، وفي آخِرِهِ «اللهُمَّ فَشَفَّعَهُ فِيَّ» يَعنِي: اقبَلْ شَفَاعَتَهُ فِيَّ، فَأَينَ هَذَا مِن التَّوَسُّلِ بِذَاتِهِ، أَو حَقِّهِ، أَو جَاهِهِ، لَو كَانُوا يَعقِلُونَ؟!.

وأُمَّا زِيَادَةُ: «وإِنْ كَانَت حَاجَةٌ؛ فَافعَلْ مِثلَ ذَلكَ»؛ فَهِيَ زِيَادَةٌ غَيرُ مَحَفُوظَةٍ، ولا ثَابِتَةٍ، ولهَذَا أَعرَضَ عَنهَا أَصحَابُ السُّنَنِ، وغَيرُهُم، ولَفظُ الحَدِيْثِ يُنَاقِضُهَا، ففِي الحَدِيْثِ دُعَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى اللهُ علَيهِ وعَلى اللهُ عليهِ وعَلَى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَالشَّرِحِ».

وانظُر بَحثًا حَافِلاً وَاسِعًا في المَسأَلَةِ في كِتَابِ «قَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ في التَّوَسُّلِ والوَسِيلَةِ»، لِشَيخِ الإِسلَام ابْنِ تَيمِيَّةَ، وانظُر «فَتَاوَى اللَّجنَةِ» ( ١/ ٥٢٥–٥٣٠).

وقَولُ الْمُصَنَّف - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-: «إِلَّا مَا وَرَدَ فِي حَدِيْثٍ فِيهِ، مَقَالٌ»، لَيسَ كَمَا قَالَ!؛ بَلَ الْحَدِيْثُ صَحِيحٌ، قَالَ التِّرمِذِيُّ : «هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لا نَعرِفُهُ إِلَّا مِن هَذَا الْحَدِيْثُ صَحِيحٌ مَوْيبٌ، لا نَعرِفُهُ إِلَّا مِن هَذَا الوَجهِ مِن حَدِيْثِ أَبِي جَعفَرٍ، وهُوَ غَيرُ الحَطمِيِّ» انتَهَى، وهَذَا هُوَ المَقَالُ الَّذِي أَرَادَهُ ابْنُ الوَجهِ مِن حَدِيْثِ أَبِي جَعفَرٍ، وهُو غَيرُ الحَطمِيِّ» انتَهَى، وهَذَا هُوَ المَقَالُ الَّذِي أَرَادَهُ ابْنُ الْأَمِيرِ، وأَنَّ أَبَا جَعفَر هُوَ غَيرُ الْحَطمِيِّ.

[بِخُصُوصِهِ] (')، أَوْ نَحوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَد أَشْرَكَ مَعَ اللهِ غَيرَهُ، واعتَقَدَ مَا لا يَجِلُّ اعتِقَادُهُ، كَمَا اعتَقَدَ الْمُشْرِكُونَ فِي الأَوثَانِ.

فَضلاً عَمَّن يَنْذُرُ بِهَالِهِ، وَوَلَدِهِ لَِيْتٍ، أَوْ حَيِّ، أَوْ يَطلُبُ مِن ذَلكَ مَا لا يُطلَبُ إِلَّا مِن الله تَعَالَى مِن الحَاجَاتِ، مِن عَافِيَةِ مَرِيضِهِ، أَوْ قُدُومٍ غَائِبِهِ، أَوْ نَيْلِهِ لأَيِّ مَطلَبٍ مِن المَطَالِبِ؛ فَإِنَّ هَذَا هُو الشِّرِكُ بِعَيْنِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ عُبَّادُ الأَصنَامِ (".

والنَّذُورُ بِالْمَالِ علَى المَيْتِ ونَحوِه، والنَّحرُ علَى القَبرِ، والتَّوَسُّلُ بهِ، وطَلَبُ الحَاجَاتِ مِنهُ هُو بِعَينِهِ، الَّذِي كَانَتْ تَفعَلُهُ الجَاهِلِيَّةُ.

وإِنَّمَا يَفَعَلُونَهُ لِمَا يُسَمُّونَهُ وَثَنَّا وصَنَّمًا، وفَعَلَهُ القُبُورِيُّونَ لِمَا يُسَمُّونَهُ وَلِيَّا وقَبرًا ومَشْهَدًا.

قَالَ شَيخُ الإِسلَامِ ابْنُ تَيمِيَّةَ: «هَكَذَا وَقَعَ في التِّرِمِذِيِّ!، وسَائرُ العُلَمَاءِ، قَالُوا: هُو أَبُو جَعفَرٍ الخَطمِيُّ، وهُو الصَّوَابُ» انتهى مِن «التَّوشُلِ والوَسِيلَةِ» (ص٢٠٢)، وبِهَذَا جَزَمَ الحَاكِمُ، والطَّبَرَانيُّ، وغَيرُهُم، في المُتَقَدِّمِينَ، ومُحَدِّثُ العَصرِ نَاصِرُ الدِّينِ الأَلبَانيُّ، وشَيخُنَا المُحَدِّثُ أَبُو عَبدِالرَّحَنِ الوَالدِينِ الأَلبَانيُّ، وشَيخُنَا المُحَدِّثُ أَبُو عَبدِالرَّحَنِ الوَادِعِيُّ - رَحِمَهُم اللهُ تَعَالَى - في المُعَاصِرِينَ.

وانظُر: «صَحِيحَ التِّرمِذِيِّ» ( ٣٥٧٨)، و «صَحِيحَ ابْنِ مَاجَهْ» ( ١٣٨٥)، و«الصَّحِيحَ المُسنَدَ» (٢/٥).

وذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ في «عِلَلِ الحَدِيثِ» (٢/ ١٨٩ – ١٩٠) اختِلَافًا في السَّنَدِ، لا يَضُرُّ، فَرَاجِعهُ إِنْ شِئتَ!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع) ، و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ص): [عِبَادَةُ الأَصنَامِ والأَوثَانِ].

والأَسَهَاءُ لا أَثَرَ لَهَا، ولا تُغَيِّرُ المَعَانِي، ضَرُورَةٌ [لُغَوِيَّةٌ، و] عَقْلِيَّةٌ، وشَرْعِيَّةٌ؛ فإنَّ مَن شَرِبَ الْحَمرِ، وسَتَهَا مَاءً!، مَا شَربَ إِلَّا خَمْرًا، وعِقَابُهُ عِقَابُ شَارِبِ الْحَمرِ، ولَعَلَّهُ يَزِيدُ عِقَابُهُ لِلتَّدلِيسِ، والكَذِبِ فِي التَّسمِيَةِ.

وقَدَ ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ «أَنَّهُ يَأْتِي قُومٌ يَشْرَبُونَ الْحَمرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيرِ اسْمِهَا» (''. وصَدَقَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-؛ [فَإِنَّهُ] ('' قَد أَتَى طَوَائفُ مِن الفَسَقَةِ، يَشْرَبُونَ الْخَمرَ، ويُسَمُّونَهَا نَبِيذًا.

وأَوَّلُ مَن سَمَّى مَا فِيهِ غَضَبُ الله، وعِصيَانُهُ بِالأَسَهَاءِ المحبُوبَةِ عِندَ السَّامِعِينَ إِبلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ لأَبِي البَشَرِ [آدَمَ – عَلَيهِ السَّلَامُ –]'': ﴿يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وَلَيسَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) كَحَدِيْثِ عَائَشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهَا- قَالَتْ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ علَيهِ، وعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَكَفَأُ لِ قَالَ زَيدُ: يَعنِي الإِسلامَ لَكَا يُكُفَأُ الإِنَاءُ كَفْيَ الخَمرِ»، فَقِيلَ: فَكَيفَ يَا رَسُولَ الله، وقَد بَيَّنَ اللهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ؟ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى فَقِيلَ: فَكَيفَ يَا رَسُولَ الله ، وقَد بَيَّنَ اللهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ؟ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-: «يُسَمُّونَهَا بِغَيرِ اسمِهَا، فَيستَجِلُّونَهَا»، هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيحٌ، أَخرَجَهُ الدَّارِميُّ آلِهِ وسَلَّمَ-: «يُسمَّونَهَا بِغَيرِ اسمِهَا، فَيستَجِلُّونَهَا»، هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيحٌ، أَخرَجَهُ الدَّارِميُّ (٢/ ١٥٥)، وصَحَحَهُ مُحَدِّثُ العَصرِ في «الصَّحِيحَةِ» (١/ ١٧٩ – ١٨٦ برقم ٨٩)، وشَيخُنَا في «الصَّحِيح المُسنَدِ» (٢/ ٤٨٢ – ٤٨١).

وفي البَابِ أَحَادِيثَ، مِنهَا: حَدِيْثُ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - مَرفُوعًا: «لَيَستَحِلُّنَّ طَائفَةٌ مِن أُمَّتِي الحَّمَدُ ( ٣١٨/٥)، وابْنُ مَاجَهْ طَائفَةٌ مِن أُمَّتِي الحَمرَ بِاسمٍ يُسَمُّونَهَا بِغَيرِ اسمِهَا» أَخرَجَهُ أَحَدُ ( ٣١٨/٥)، وابْنُ مَاجَهْ (٣٣٨٥)، وأَبُو دَاوُدَ ( ٣٦٨٨) وغَيرُهُم؛ وانظُر: «الصَّحِيحَة» (١٨٢/١ - ١٨٦ برقم، ٩).

وفي البَابِ عَن عَليٍّ، وعِمرَانَ بْنِ حُصَينٍ، وعَبدِالله بْنِ بُسرٍ، وسَهلِ بْنِ سَعدٍ، وأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُم- أَفَادَهُ الحَافِظُ البَيهَقِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَلَيسَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، ونَحوُهَا (ك).

شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَ ﴿ [طه: ١٢٠]؛ فَسَمَّى الشَّجَرَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ آدَمَ عَن قُربَانِهَا [ [«شَجَرَةَ الْخُلْدِ»، جَذْبًا لِطَبْعِهِ إِلَيهَا، وهَزَّا لنَشَاطِهِ لِقُرْبَانِهَا، و] (' تَدلِيسًا عَلَيهِ بِالاسمِ الَّذِي اختَرَعَهُ لَهَا.

تَكَمَا يُسَمِّي إِخْوَانُهُ المُقَلِّدُونَ لَهُ الحَشِيشَةَ بِ«لُقْمَةِ الرَّاحَةِ»، وكمَا يُسَمِّي الظَّلَمةُ ما يَقْبِضُونَهُ مِن أَمْوَالِ عِبَادِ الله ظُلمَّا وعُدُوانًا «أَدَبًا»!!، فيَقُولُونَ: « أَدَبُ القَتْلِ»، و «أَدَبُ القَتْلِ»، و «أَدَبُ التَّهْمَةِ»، بتَحريفِ اسمِ «الظُّلمِ» إِلَى اسمِ «الأَدَبِ»!!، كمَا يُحَرِّفُونَهُ السَّرِقَةِ»، و «أَدَبُ التَّهْمَةِ»، بتَحريفِ اسمِ «الظُّلمِ» إِلَى اسمِ «الأَدَبِ»!!، كمَا يُحرِّفُونَهُ فِي بَعضِ المَقبُوضَاتِ إلى اسمِ «النَّفَاعَةِ» " وفي بَعضِهَا إِلَى اسْمِ «السِّيَاقَةِ»، وفي بَعضِها إلى اسْمِ «السِّيَاقَةِ»، وفي بَعضِها أَلَى اسْمِ «السِّيَاقَةِ»، وفي بَعضِها أَلَى اسْمِ «السِّيَاقَةِ»، وفي بَعضِها أَلَى اسْمِ «السِّيَاقَةِ»، وفي بَعضِها إلى اسْمِ «السِّيَاقَةِ»، وفي بَعضِها إلى اسْمِ «السَّيَاقَةِ»، وأَدَبُ المَكَايِيل والمَوَازِين».

وكُلُّ ذَلكَ اسمُهُ عِندَ اللهِ ظُلمٌ وعُدوَانٌ، كَمَا يَعرِفُهُ مَن شَمَّ رَائحَةَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وكُلُّ ذَلكَ مَأْخُوذٌ عَن إِبلِيسَ؛ حَيثُ سَمَّى الشَّجَرَةَ المَنهِيَّ عَنهَا «شَجَرَةَ الْحَابُ»".

وَكَذَلكَ تَسمِيَةُ القَبرِ «مَشْهَدًا»، ومَن يَعتَقِدُونَ فِيهِ «وَلِيًّا»، لا يُخرِجُهُ عَن اسمِ «الصَّنَمِ»، و«الوَثَنِ»؛ إذْ هُم مُعَامِلُونَ لَهَا مُعَامَلَةَ المُشرِكِينَ لِلأَصنَامِ، ويَطُوفُونَ بِمِم

<sup>(</sup>١) سَقَطَ مَابَينَ المَعقُوفَينِ في (ع).

<sup>(</sup>٢) تَصَحَّفَتْ، أَو قُلْ - عَلَى عُرِفِ الْمُتَقَدِّمِينَ - تَحَرَّفَتْ فِي (ح) إِلَى: [ البِضَاعَةِ]!.

<sup>(</sup>٣) استَفَادَ المُصنَّفُ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - هَذَا المَبحَثَ المَاتِعَ مِن كَلَامِ الإِمَامِ الرَّبَّانِيِّ ابْنِ القَيِّمِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في «إِغَاثَةِ اللَّهفَانِ» ( ١/ ١٨٠) قَالَ مَا نَصُّهُ: «.. وإِنَّمَا كَذَبَهُمَا عَدُوُ الله، وغَرَّهُمَا، وخَدَعَهُمَا، بِأَنَّ سَمَّى تِلكَ الشَّجَرَةِ (شَجَرَةَ الحُلدِ)، فَهَذَا أَوَّلُ المَكرِ، والكيدِ، ومِنهُ وغَرَّهُمَا، وخَدَعَهُمَا، بِأَنَّ سَمَّى تِلكَ الشَّجَرَةِ (شَجَرَةَ الحُلدِ)، فَهَذَا أَوَّلُ المَكرِ، والكيدِ، ومِنهُ ورَثَ أَتبَاعُهُ تَسمِيةَ الأُمُورِ المُحَرَّمَةِ بِالأَسمَاءِ النِّي تُحِبُّ النُّفُوسُ مُسَمَّيَاتِهَا، فَسَمَّوا الحَمرَ (أُمَّ ورثَ أَتبَاعُهُ تَسمِيةَ الأُمُورِ المُحَرَّمَةِ بِالأَسمَاءِ النِّي تُحِبُّ النُّفُوسُ مُسَمَّيَاتِهَا، فَسَمَّوا الحَمرَ (أُمَّ الأَفراحِ)، وسَمَّوا أَخَاهَا بِ (لُقَيمَةَ الرَّاحَةِ)، وسَمَّوا الرِّبًا بِ (المُعَامَلَةَ)، وسَمَّوا المُكوسَ الأَفراح)، وسَمَّوا أَخَاهَا بِ (لُقَيمَةَ الرَّاحَةِ)، وسَمَّوا الرِّبًا بِ (المُعَامَلَة)، وسَمَّوا أَبلَغَ الكُوسَ (الحُقُوقَ السُّلطَانِيَّةِ)، وسَمَّوا أَقبَحَ الظُّلمِ، وأَفحَشَهُ (شَرعَ الدَّيوَانِ)، وسَمَّوا أَبلَغَ الكُفرَ، وهُو جَحدُ صِفَاتِ الرَّبِّ (تَنزِيمًا)، وسَمَّوا مَجَالِسَ الفُسُوقِ (مَجَالِسَ الطَّيبَةِ).. » انتَهَى المُرَادُ.

طَوَافَ الحُجَّاجِ بِبَيتِ اللهِ الحَرَامِ، ويَستَلِمُونَهُم استِلَامَهُم (''؛ لِأَركَانِ البَيتِ، ويُخَاطِبُونَ المَيْتَ بِالكَلِمَاتِ اللهِ الحُفرِيَّةِ، مِن قَولِهِم: عَلَى اللهِ وعَلَيكَ (''، ويَهتِفُونَ بأَسْمَائهِم عِندَ الشَّدَائدِ، ونَحوِهَا.

وكُلُّ قَومٍ لَـهُم رَجُلٌ يُنَادُونَهُ، فَأَهْلُ العِرَاقِ والْهِنْدِ [يَدْعُونَ] عَبِدَ القَادِرِ [الجُيْلِيَّ '')] ('').

وأَهلُ التَّهَائِمِ لَهُم فِي كُلِّ بَلَدٍ مَيْتٌ، يَهتِفُونَ بِاسْمِهِ، [يَقُولُونَ] ﴿ وَيَا زَيْلَعِيُّ ﴿ ﴾،

قَالَ الشَّرجِيُّ (ت٣٩٨): «ودُفِنَ بقَريَةِ اللُّحَيَّةِ، وهِيَ عَلَى سَاحِلِ البَحرِ، مَشهُورَةٌ هُنَالِكَ، وقَبرُهُ فِيهَا مَقصُودٌ لِلزِّيَارَةِ، والتَّبَرُّكِ مِن الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ، ومِن استَجَارَ بِهِ في القَريَةِ فَضلاً =

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [ويَلتَمِسُونَهُم الْتِهَاسَهُم] !؛ وكَذَا وَقَعَ فِي طَبعَةِ أَخِينَا مُحُمَّدِ بنِ قَائدٍ- وَفَّقَهُ اللهُ-، وهُوَ تَصحِيفٌ وَاضِحٌ!، وهُوَ فِي كَثِيرٍ مِن المَطبُوعَاتِ عَلَى الصَّوَابِ!.

<sup>(</sup>٢) وقَعَ في (ك): [ثُمَّ عَلَيكَ]، وهُوَ غَلَطٌ !.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَبدُالقَادِرِ بْنُ أَبِي صَالِحِ بْنِ عَبدِالله بْنِ جَنكِيْ دُوسُتْ بْنِ أَبِي عَبدِالله الجِيلِيُّ، ثُمَّ البَغدَادِيُّ، الزَّاهِدُ، وهُوَ عَالمِ، صَالِحٌ، زَاهِدٌ، عَلَيهِ مُؤَاخَذَاتٌ في بَعضِ أَقوَالِهِ، وقَد كَذَب عَلَيهِ المُتَصَوِّفَةِ كَذِبًا كَثِيرًا، وكَبِيرًا، وخَطِيرًا، هُوَ مِنهُ بَرَاءٌ.

وانظُر: «سِيَرَ أَعلَامِ النُّبَلَاءِ» (٢٠/ ٥٥١)، و«ذَيلَ طَبَقَاتَ الحَنَابِلَةِ» (١/ ١٠)، وغَيرَهَا.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٧) هُوَ أَحَدُ بْنُ عُمَرَ الزَّيلَعِيُّ العُقيليُّ الهَاشِمِيُّ، المُلَقَّبُ بِـ «سُلطَانِ العَارِفِينَ»، صَاحِبُ
 «المُحمُولِ»، وهِيَ قَريَةٌ مِن سَاحِلِ البَحرِ مِن قُرَى وَادِي مَورٍ، تُوُفِّيَ سَنةَ ٧٠٤، والمَحمُولُ
 اسمُ مَسجِدِ أَحَدَ بْنِ عُمَرَ عُرِفَ بِهِ، ولَعَلَّ المَسجِدَ بِاسمِ القَريَةِ.

«يَا ابنَ العُجَيلِ (۱)».

وأَهلُ مَكَّةً، و[أَهْلُ] (٢) الطَّائفِ: «يَا ابنَ العَبَّاسِ» (٢).

عن التُّربَةِ، لا يَقدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعتَرِضَ لَهُ بِمَا يَكرَهُ مِن أَربَابِ الدَّولَةِ، والعَرَبِ هُنَالِكَ، وغَيرِهِم، بِلُطفِ اللهِ تَعَالى، ثُمَّ بِبَرَكَتِهِ!!..» انتَهَى مِن «طَبَقَاتِ الحَوَاصِّ أَهلِ الصِّدقِ وغَيرِهِم، بِلُطفِ اللهِ تَعَالى، ثُمَّ بِبَرَكَتِهِ!!..» انتَهَى مِن «طَبَقَاتِ الحَوَاصِّ أَهلِ الصِّدقِ والإِخلَاصِ» (ص٤٧-٧٧)، وانظر: «جَامعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» لِلنَّبَهَانِيِّ (١/٣٧٥- والإِخلَاصِ» (ص٤٧-٧٧)، وهجَرَ العِلمِ ومَعَاقِلِهِ في اليَمَنِ» للأَكوَع (٤/٩٢٩-١٩٣٠).

(١) هُوَ أَحَدُ بْنُ مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَر بْنِ عُجَيلٍ (تَ ٢٩٠)، قَالَ الشَّرِجِيُّ: "وتُربَتُهُ مِن التَّرَابِ المُبَارَكَةِ المُشهُورَةِ فِي الْيَمَنِ المَقصُودَةِ للزِّيَارَةِ، والتَّبَرُّكِ مِن الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ، ومَن استَجَارَ بِهِ سَلِمَ مِن المَخَاوِفِ!!، بَل مَن وَصَلَ إِلَى قَريَتِهِ لَمَ يَقدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَعتَرِضَ لَهُ بِمَكرُوهِ!، ولَيسَ سَلِمَ مِن المَخُاوِفِ!!، بَل مَن وَصَلَ إِلَى قَريَتِهِ لَمَ يَقدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَعتَرِضَ لَهُ بِمَكرُوهِ!، ولَيسَ لِلمُلُوكِ، ولا لِغَيرِهِم عَلَى أَهلِ قَريَتِهِ تَصَرُّفُ!!، ولا وِلاَيَةٌ!!، كَمَا فِي سَائِرِ القُرَى، جُلُّ ذَلِكَ لِلمُلُوكِ، ولا لِغَيرِهِم عَلَى أَهلِ قَريَتِهِ الَّتِي سَكَنَ فِيهَا، ثُمَّ تَبِعَهُ النَّاسُ (بَيتُ الفَقِيهِ)، وذَكرَ بِبَرَكَتِهِ النَّ اسمَ قَريَتِهِ الَّتِي سَكَنَ فِيهَا، ثُمَّ تَبِعَهُ النَّاسُ (بَيتُ الفَقِيهِ)، وذَكرَ بَبَرَكَتِهِ النَّ اسمَ قَريَتِهِ الَّتِي سَكَنَ فِيهَا، ثُمَّ تَبِعَهُ النَّاسُ (بَيتُ الفَقِيهِ)، وذَكرَ بَبَرَكَتِهِ النَّ لَهُ كَثِيرَةً.. »، رَاجِع «طَبقَاتَ الحَوَاصِ» (ص٥٧٥ – ٦٤)، و «جَامِعَ كَرَامَاتِ لَهُ كَثِيرَةً.. »، رَاجِع «طَبقَاتَ الحَوَاصِ» (ص٥٧٥ – ٦٤)، و «جَامِعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (١٨/ ٢٥ – ٢٥).

وأَفَادَنِي وَالِدِي الْمُؤَرِّخُ القَاضِي إِسمَاعِيلُ الأَكوَعُ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى، وجَزَاهُ اللهُ عَنِّي خَيرًا ـ أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ ابْنَ الإِمَامِ يَحِيَى حَمِيدِ الدِّينِ أَزَالَ قُبَّتُهُ، وتَابُوتَهُ سنةَ ١٣٤٨ حِين كَانَ وَلِيًّا لِلعَهدِ، أَجزَلَ اللهُ مَثُوبَتَهُ، وانظُر «هِجَرَ العِلم» (١/ ٢٢٢ – ٢٢٥).

(٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

(٣) يُرِيدُونَ عَبدَالله بْنَ عَبَّاسٍ حَبْرَ الأُمَّةِ، وتُرجُّمَانَ القُرآنِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - ، قَالَ الإِمَامُ الْمُؤَرِّخُ لَحُسَينُ بْنُ غَنَّامٍ (ت ١٢٢٥) - رَحِمه اللهُ تَعَالَى - في «تَاريخِ نَجدٍ» (ص ١٧): «ومَا يَأْتُونَهُ كَذِلكَ عِندَ قَبرِ عَبدِالله بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - في الطَّاثِفِ مِن الأُمُورِ الَّتِي تَشمَئزُ مِنهَا كَذِلكَ عِندَ قَبرِه المَكرُوبُ، والحَائِفُ، مُتَضَرِّعًا مُستَغِيثًا، نَفُسُ الجَاهِلِ، فَكَيفَ بِالعَالِمِ؟! فَيقِفُ عِندَ قَبرِهِ المَكرُوبُ، والحَائفُ، مُتَضَرِّعًا مُستَغِيثًا، ويُنادِي أَكثرُ البَاعَةِ في الأسواقِ: إلْيُومْ عَلَى الله، وعَليكْ يَا بِنْ عَبَّاسْ، ثُمَّ يَسأَلُونَهُ الحَاجَاتِ، ويَستَرزِقُونَ بِهِ مِن غَيرِ أَنْ يَرْجُرَهُم أَحَدٌ!، أَو يُنكِرَ عَليهِم مَا يَصنَعُونَ!!» انتَهَى.

# وأَهلُ مِصْرَ: «يَا رِفَاعِيُّ<sup>(۱)</sup>»، [يَا بَدَوِيُّ]<sup>(۲)(۳)</sup>.

(١) هُوَ أَحَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَينِ الرِّفَاعِيُّ الحُسَينِيُّ، نِسبَةً إِلَى بَنِي رِفَاعَةَ قَبِيلَةٌ عَرَبِيَّةٌ، سَكَنَ «أَمَّ عبيدَةَ» بِأرضِ البَطَائحِ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنةَ (٥٧٠)، وكَانَت انتَهَت إِلَيهِ الرِّيَاسَةُ في عُلُومِ الطَّرِيقَةِ، وشَرحِ مُشكِلَاتِ القَومِ، ومَنَازِلِهِم، وتَربِيةِ المُريدِينَ، وإلَيهِ تُنسَبُ الطَّرِيقَةُ الرِّفَاعِيَّةُ. وفي كَلامِ الحَافظِ الذَّهَبِيِّ أَنَّهُ كَانَ مِن الزُّهَّادِ مَعَ العِلمِ، والعِبَادَةِ، والإِخلَاصِ، وأَنَّ أَصحَابَهُ، والمُنتَسِينَ إِلَيهِ، أَنُوا مِن بَعْدِهِ بِالأَقْوَالِ الشَّيطَانِيَّةِ مِن دُخُولِ النَّارِ، ورُكُوبِ السِّبَاعِ، واللَّعِبِ والمُتيَّاتِ، إِلَى غَيرِ ذَلكَ.

وانظُر: «سِيرَ أَعلَامِ النُّبَلَاء» (٢١/ ٨٠)، و«العِبَرَ» ( ٢٣٣/٤)، و«تَاريخَ الإِسلَامِ»، وأَطَالَ فِيهِ، و«الطَّبَقَاتِ الكُبرَى» للسُّبُكِيِّ (٦/ ٢٣)، و«جَامعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (١/ ٤٩٠). ٤٩٥).

(٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

(٣) هو أَحَدُ بْنُ عَلِيِّ الحُسَينِيُّ البَدَوِيُّ، وُلِدَ بِفَاسَ، وطَافَ البِلَادَ، وعَظُمَ شَانُهُ في مِصرَ، وانتَسَبَ إِلَيهِ جُمهُورٌ كَبِيرٌ، تُوفِيِ سَنةَ (٦٧٥)، ودُفنَ بـ (طَنطَا)، وانظُر: «مُعجَمَ المُؤلِّفِينَ» (١/ ٣١٤)، و «تَاريخَ ابْنِ غَنَّامٍ» (ص ١٨ - ١٩)، و «الأَعلَامَ» لِلزِّرِكْلِيِّ (١/ ٧٥)، و «كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (١/ ٢١٥ - ٥١٧)، وفِيهِ أَنَّهُ كَانَ لا يُصَلِّي!!!، و «تَقدِيسَ الأَشخَاصِ في الفِكِ الصُّوفِيِّ» لُمَحمَّدِ بْنِ أَحمَدَ لَوحٍ ( ١/ ٥٥)، و «دَعوَةَ التَّوحِيدِ» لِلهَرَّاسِ (ص ٢٥).

تَنبِيهُ: تَرَدَّدَ العَلَّامَةُ أَحَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ آلُ شَاكِرٍ (ت١٣٧٧) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في الجَزمِ بِوُجُودِ شَخصِ أَحَدَ البَدَوِيِّ!؛ لأَنَّ الَّذينَ كَتَبُوا حَيَاتَه، مُتَأَخِّرُونَ عَنهُ كَالشَّيُوطِيِّ، وبَينَهُمَا أَكثَرُ مِن مِئَةٍ سَنَةٍ!!.

وقَالَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ حَامِدٌ الفَقِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - : « أَحَدُ البَدَوِيُّ بِطَنطَا، لا يُعرَفُ لَهُ تَارِيخٌ صَحيحٌ، واضْطَرَبَت الأَقوَالُ فِيهِ، والمَشهُورُ أَنَّهُ كَانَ جَاسُوسًا لِدَولَةِ المُلَثَّمِينَ، وكَانَ دَاهِيَةً في المَكرِ والحَدِيعَةِ، وقَبرُهُ أَكبَرُ الأَصنَامِ في الدِّيَارِ المِصرِيَّةِ» انتَهَى مِن تَعلِيقِهِ عَلَى «فَتحِ المَجِيدِ» (ص ١٨٠ ط/ دار السلام).

و «السَّادَةُ البَكْرِيَّةُ» (``. وأَهلُ الجِبَالِ: « يَا أَبَا طَيْرٍ » ``.

قُلتُ: الشَّهرَةُ كَافِيَةٌ في مِثلِ هَذَا، وهِيَ أُصلٌ في بَابِ النَّسَبِ، والتَّارِيخِ، وغَيرِهِمَا، فَلا يُنتَقَلُ
 عَنهَا، إِلَّا بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ، وَاللهُ المُوفِّقُ.

كَيفَ وقَد حَدَّثَ المِقرِيزِيُّ في «عُقُودِهِ» عَن أَبِي عَبدالله مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ الغُمَارِيِّ (ت٢٠٨) عَن شَيخِهِ أَبِي حَيَّانَ لِقَاءَهُ بِ (أَحَمَدَ البَدَوِيِّ) بِإلزَامِ الأَمِيرَ مُحَمَّدِ بنِ جَنكِلِي بنِ بَابٍ بِالمَسِيرِ مَعَهُ أَبِيهِ؛ ثُمَّ وَصَفَهُ، وذَكرَ شِدَّةَ اعتِقَادِ النَّاسِ في شَخصِهِ!، مَعَ أَنَّهُ لَمَ يُصَلِّ مَعَهُم الجُمُعَةَ!، وعِندَ النَّاسِ عَورَتَهُ!، وبَالَ في ثِيَابِهِ، ولَم يُصَلِّ !!، ذَكرَهُ السَّخَاوِيُّ في «الضَّوءِ اللَّامِع» (٩/ ١٥٩).

(١) لَمَ أَقِفَ الآنَ عَلَى مَعرِفَتِهِم، وتَحدِيدِهِم - جَازِماً-، فَيُحتَمَلُ أَنَّهُم الجَمَاعَةُ المُنتَسِبُونَ إِلَى أَبِي بَكرٍ الوَفَائيَّةِ، الْمُتَسِبُونَ إِلَى أَبِي بَكرٍ الوَفَائيَّةِ، الْمُتَسِبُونَ إِلَى أَبِي بَكرٍ الوَفَائيَّةِ، وهُم مُنتَشِرُونَ فِي أَنحَاءَ مُتَفَرِّقَةٍ مِن مِصرَ وسُورِيَّا، وانظُر: «مُعجَمَ المُصطَلَحَاتِ والأَلقَابَ التَّارِيخيَّةَ» لمُصطَفَى عَبدِالكَرِيم (ص٥٠٨).

ويُحتَمَلُ أَنَّهُم أَتبَاعُ مُصطَفَى بْنِ كَمَالِ الدِّينِ البَكرِيِّ، أَحَدُ كِبَارِ القُبُورِيَّةِ، هَلَكَ سنةَ (١١٦٢)، لَهُ «المَدَدُ البَكرِيُّ عَلَى صَلَوَاتِ البَكرِيِّ»، و«الفُيُوضَاتُ البَكرِيَّةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ البَكرِيَّةِ»، وَ«الفُيُوضَاتُ البَكرِيَّةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ البَكرِيَّةِ»، وانظُر: البَكرِيَّةِ»، تَرجَمَهُ ابنُهُ بِكِتَابِ سَمَّاهُ «التَّلخِيصَاتِ البَكرِيَّةَ عَلَى الخُلاصَةِ البَكرِيَّةِ»، وانظُر: «سَلَكَ الدُّرَرِ فِي أَعيَانِ القَرنِ الثَّانِي عَشَرَ» (٤/ ٢٠٠٠- ٢٠٩)، و «جَامِعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (٢/ ٤٧١).

(٢) أَبُوطَيرٍ لَقَبٌ لأَحَدَ بْنِ الحُسَينِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُلَقَّبُ بـ(الإَمَامِ المَهِدِيِّ) دَعَا إِلَى نَفْسِهِ بِالإِمَامَةِ سنة ٢٤٦، وقُتِلَ سنة ٢٥٦، وقُتِلَ سنة ٢٥٦، وقَبرُهُ مَعرُوفٌ بـ( ذِي بَينٍ) في أَرضِ حَاشِدٍ، يُزَارُ، ويُتَبَرَّكُ بِهِ، وعَلَى قُبَّتِهِ مِثْلُ الطَّيرِ!، يَتَوَجَّهُ مَعَ النَّذُورِ!، قَالَ الإِمَامُ الشَّوكَانِيُّ في «الدُّرِّ النَّضِيدِ»: «ورُوِّينَا أَنَّ بَعضَ جِهَاتِ القِبلَةِ وَصَلَ إِلَى قَبرِ الإَمَامِ أَحَدَ بْنِ احْسَينِ صَاحِبُ ذِيْ بَينٍ -رَحِمَهُ اللهُ-، =

وأَهلُ اليَمَنِ: «يَا ابنَ عَلْوَانَ» (``.

وقَد ذَكَرَ بَعضُ الْمُؤَرِّخِينَ أَنَّ أَبَاطَيرٍ كَانَ عَلَى عَقِيدَةِ أَهلِ السُّنَّةِ فِي البَاطِنِ ، انظُر: «هِجَرَ العِلمِ» (٢/ ٧٤١–٧٤٤)، و «المَخرَجَ مِن الفِتنَةِ»، و «إِسكَاتَ الكَلبِ العَاوِيْ يُوسُفُ بْنُ عَبِدِاللهُ القَرضَاوِيْ» (ص٤٩) كِلَاهُمَا لشَيخِنَا مُقبِلِ -رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-.

(١) هُوَ أَحَمَدُ بْنُ عَلُوانَ الصُّوفِيُّ الزَّائغُ، كَانَ أَبُوهُ كَاتِبًا يَخِدُمُ الْمُلُوكَ، ونَشَأَ أَحَدُ كَذِلَكَ مُشتَغِلاً بِالْكِتَابَةِ، ثُمَّ تَصَوَّفَ، هَلَكَ سَنةَ (٦٦٥)، ودُفِنَ في قَريَةِ «يَفْرُسَ» بِفَتْحِ الْيَاءِ المُثَنَّاةِ مِن تَحْتِ، وسُكُونِ الْفَاءِ، وضَمِّ الرَّاءِ، آخِرَهُ سِينٌ مُهمَلَةٌ \_ وهُوَ عَلَى نَحْوِ مَرحَلَةِ مِن مَدِينَةِ «تَعِزَّ».

وقَبرُهُ ظَاهِرٌ مَعرُوفٌ مَقصُودٌ لِلعِبَادَةِ، والشِّركِ!، وأَهلُ تَعِزَّ، ومَا حَولَهَا يُخرِجُونَ النِّسَاءَ والأَولَادَ إِلَيهِ، أَفَادَهُ الشَّرجِيُّ في «طَبَقَاتِ الحَوَاصِّ» (ص٦٩-٧١)، وانظر: «تَاريخَ نَجدٍ» لابْنِ غَنَّام (ص٩١)، و«جَامعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (١/ ٥٠٩).

وقَد أَزَالَ التَّابُوتَ، والقُبَّةَ الَّتِي عَلَيهِ الإِمَامُ أَحَدُ ابْنُ الإِمَامِ يَحَيَى حَبِيدِ الدِّينِ سنةَ ١٣٦٢، قَالَ وَالِدِي القَاضِي الْمُؤرِّخُ إِسمَاعِيلُ الأَكوَعُ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-: «وتَالله لَقَد أَحسَنَ الإِمَامُ أَحَدُ صُنعًا فِي كِلتَا الْحَالَتَينِ ـ يُرِيدُ هَدْمَهُ قُبَّتِي ابْنِ العُجَيلِ، وابْنِ عَلوَانٍ - ، ولَو أَنَّ يَدَهُ امتَدَّتْ أَحَدُ صُنعًا فِي كِلتَا الْحَالَتَينِ ـ يُرِيدُ هَدْمَهُ قُبَّتِي ابْنِ العُجَيلِ، وابْنِ عَلوَانٍ - ، ولَو أَنَّ يَدَهُ امتَدَّتْ إِلَى سَائِرِ القِبَابِ، والتَّوَابِيتِ الأُخرَى الَّتِي يَعتقِدُ عَامَّةُ النَّاسِ فِي أَصحَابِهِ الضُّرِّ والنَّفعِ، إلى سَائِرِ القِبَابِ، والتَّوابِيتِ الأُخرَى الَّتِي يَعتقِدُ عَامَّةُ النَّاسِ فِي أَصحَابِهِ الضُّرِ والنَّفعِ، أَجزَلَ اللهُ مَثُوبَتَهُ، وأَحسَنَ إِلَيهِ.. » انتَهَى مِن «هِجَرِ العِلمِ» (١/ ٢٢٣)، و (٢/ ٧٠٠ - أُجزَلَ اللهُ مَثُوبَتَهُ، وأَحسَنَ إِلَيهِ.. » انتَهَى مِن «هِجَرِ العِلمِ» (١/ ٢٢٣)، و (٢/ ٧٠٠ - الخَولَ اللهُ مَثُوبَتَهُ، وأَحسَنَ إلَيهِ لِنَسفِ أَبَاطِيلِ الرَّفضِ والاعتِزَالِ» لِشَيخِنَا الوَادِعِيِّ (١/ ٨٤ اللهِ مِنْ عَبْدِاللهُ القَرضَاوِيْ (صُعقَةَ الزَّلَ اللهِ لِنَسفِ أَبَاطِيلِ الرَّفضِ والاعتِزَالِ» لِشَيخِنَا الوَادِعِيِّ (١/ ٨٤ اللهُ السَاكَاتَ الكَلْبِ الْعَاوِيْ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِاللهُ القَرضَاوِيْ " (صُعَةَ الزَّلَ اللهُ الْعَاوِيْ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِاللهُ القَرضَاوِيْ " (صُعَةَ الرَّلُولِ المَالِي أَلَى اللهُ الْعَرضَاوِيْ " (صُعْدَ اللهُ الْعَامِي اللهُ الْعَرضَاوِيْ اللهُ الْعَرضَاوِيْ اللهُ الْعَرضَاوِيْ اللهُ الْعَامِ اللهُ الْعَرضَ اللهُ الْعَرضَ الْعَلْمِ اللهُ الْعَامِ الْعَامِ الْعَالِي الْقُلْمُ الْعَامِ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ اللهُ الْعَامِ الْعَلْمُ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعُرضَ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْقُولُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

قَرَآهَا، وهِيَ مُسرَجَةٌ بِالشَّمعِ، والبُخُورُ يَنضَحُ في جَوَانِبَهَا، وعَلَى القَبرِ السُّتُورُ الفَائقَةُ، فَقَالَ عِندَ وُصُولِهِ البَابَ: أَمْسَيتَ بِالخيرِ يَاأَرحَمَ الرَّاحِينَ!!».

وفي كُلِّ قَريَةٍ أَموَاتٌ يَهتِفُونَ بِهِم، ويُنَادُونَهُم، ويَرجُونَهُم لِجَلْبِ الْخَيرِ، و دَفعِ الضَّرِ ''، وهُوَ بِعَيْنِهِ فِعلُ المُشرِكِينَ فِي الأَصنَامِ، كَمَا قُلنَا فِي «الأَبيَاتِ النَّجدِيَّةِ» '':

(١) واقرَأْ عَجَائبًا مِن ذِكرِ الزَّوَايَا، والمَشَاهِدِ، الَّتِي يَتَبَرَّكُ بِهَا النَّاسُ في مِصرَ في كِتَابِ «الخُطَطِ» لِلمِقرِيزِيِّ (٤/ ٢٩٧-٣١٧)، واقرَأْ لِحَالِ نَجدٍ، والشَّامِ، واليَمَنِ، وغَيرِهَا في «تَارِيخِ ابْنِ غَنَّام» (ص١٤-٢٢) في عِرضِ مُفِيدٍ.

(٢) المَشهُورَةُ السَّائرَةُ الصَّادِقَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي كَتَبَهَا سَنةَ ١١٦٣، وأَرسَلَهَا بِعِطرِهَا وأريجِهَا سَائرَةً إِلَى شَيخِ الإِسلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-؛ لمَّا طَارَتْ إِلَيهِ أَخبَارَهُ النَّكِيَّةَ، وتَحَقَّقَ أَحَوَالَهُ فِي العِلمِ، والتَّقوَى، والأَمرِ بِالمَعرُوفِ، والنَّهيِ عَن المُنكرِ، في دَعوَةٍ، الزَّكِيَّةَ، وتَحَقَّقَ أَحَوَالَهُ فِي العِلمِ، والتَّقوَى، والأَمرِ بِالمَعرُوفِ، والنَّهيِ عَن المُنكرِ، في دَعوَةٍ، نَبويَّةٍ، وَجَاءَتهُ جُملَةٌ مِن مُصَنَّفَاتِهِ الجَلِيلَةِ، وتَيَقَّنَ صِحَّةَ نَبُويَّةٍ، وَجَاءَتهُ جُملَةٌ مِن مُصَنَّفَاتِهِ الجَلِيلَةِ، وتَيَقَّنَ صِحَّةَ ذَلكَ كُلِّهُ بِهَا رَآهُ، وسَمِعَهُ، وتَوَاتَرَ لَدَيهِ، حَتَّى عَلَى أَلسِنَةِ أَعدَائِهِ، فَاطمَأَنَّ قَلبُهُ!!.

قَالَ ابْنُ الأَمِيرِ: «[فَ] اشتَاقَت النَّفسُ إِلَى مُكَاتَبَتِهِ بِهَذِهِ الأَبيَاتِ سَنةَ ١١٦٣، وأرسَلنَاهَا مِن طَرِيقِ مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ».

فَجَاءَتْ (٧٤) بَيتًا هِيَ أَروَعُ مَا في دِيوَانِهِ، شَرَحَ فِيهَا عَقِيدَتَهُ في كَثِيرٍمِن المَسَائلِ، وأَصَابَ فِيهَا كُلَّهَا.

ثُمَّ زَوَّرَ بَعضُ مَن لا خَلاقَ لَهُ، ولا دِينَ، قَصِيدَةً عَلَى لِسَانِ ابْنِ الأَمِيرِ سَمَّاهَا «تَرَاجُعًا، وتَوبَةً!!»؛ رَكِيكَةَ المَبَانِ، هَزِيلَةَ المَعَانِي، ثُمَّ استَشَاطَ، فَسَرَقَ كِتَابَ عَبدِاللهُ أَفَندِي الرَّاوِيِّ، ونَحَلَهُ ابْنَ الأَمِيرِ عَلَى أَنَّهُ شَرْحُهُ لِلقَصِيدَةِ، وسَمَّاهُ «محو الحَوبَةِ!! بِشَرِح أَبِيَاتِ التَّوبَةِ!» في ونَحَلَهُ ابْنَ الأَمِيرِ عَلَى أَنَّهُ شَرْحُهُ لِلقَصِيدَةِ، وسَمَّاهُ «محو الحَوبَةِ!! بِشَرِح أَبِيَاتِ التَّوبَةِ!» في جَهَالاتِ ظَاهِرَةٍ، وظُلُهُاتِ بَعضُهَا فَوقَ بَعضٍ، وقد رَدَّ عَلَى الرَّاوِيِّ، الإِمَامُ العَالمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيلِ الْعَرَقِ، وظُلُهُ اللهُ تَعَلَى - في كِتَابِ «التَّوضِيحِ عَن تَوجِيدِ الحَلَّاقِ في عَلِي ابْنِ غَرِيبٍ ( ت ٢٠٩٥) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في كِتَابِ «التَّوضِيحِ عَن تَوجِيدِ الحَلَّاقِ في عَلِي ابْنِ غَرِيبٍ ( ت ٢٠٩٥) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في كِتَابِ «التَّوضِيحِ عَن تَوجِيدِ الحَلَّاقِ في عَلِي ابْنِ غَرِيبٍ ( ت ٢٠٩٥) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في كِتَابِ «التَّوضِيحِ عَن تَوجِيدِ الحَلَّاقِ في جَوَابِ أَهلِ الْعِرَاقِ»، وانْبَرَى الإِمَامُ العَلَّامَةُ المُجَاهِدُ نَاصِرُ السُّنَةِ سُلَيَهَانُ بْنُ سَحَهَانَ (ت عَويدِ أَهلِ العَرَاقِ»، وأَنْبَرَى الإِمَامُ العَلَامَةُ المُجَاهِدُ نَاصِرُ السُّنَةِ سُلَيَانُ بْنُ سَحَهانَ (ت عَرفِيرِ أَهلِ الكَذِبِ والمَمْنِ القَصِيدَةِ المُزَوِّرَةِ، وشَرْجِهَا إِلَيهِ، كِتَابَ «تَبرِئَةِ الشَّيخَينِ الإِمَامُ العَرْمُ وَلَوْلِ الْعَلِيرِ أَهلِ الكَذِبِ والمَمْنِ ».

أَعَادُوا بِهَا مَعْنَى سُواعَ ومِثْلَهُ وقد هَتَفُوا عِندَ الشَّدَائِدِ باسْمِهَا وكَمْ نَحَرُوا فِي سُوحِهَا مِن نَحيْرَةٍ

يَغُوثَ ووَدًّ، بِئْسَ ذَلكَ مِن وَدًّ! كَمَا يَهْتِفُ المُضْطَرُّ بِالصَّمَدِ الفَرْدِ!(١) أُهِلَتْ لِغَيرِ الله جَهْ لاَّ عَلَى عَمْدِ! أُهِلَتْ لِغَيرِ الله جَهْ لاَّ عَلَى عَمْدِ!

= ثُمَّ يَسَّرَ اللهُ، وأَعَانَ، وسَدَّدَ، وهَدَى؛ فَجَمَعتُ كِتَاباً حَافِلاً في بَيَانِ بُطلَانِهَا بِالأَدِلَةِ الظَّاهِرَةِ، وَالحُجَجِ القَاهِرَةِ، آثَرتُ فِيهِ ذِكرَ مَا لَم يَذكُرهُ الإِمَامُ العَلَّامَةُ سُلَيَانُ بْنُ سَحَمَانَ - رَحِمَه اللهُ وَالحُجَجِ القَاهِرَةِ، آثَرتُ فِيهِ ذِكرَ مَا لَم يَذكُرهُ الإِمَامُ العَلَّامَةُ سُلَيَانُ بْنُ سَحَمَانَ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - إِلَّا لِمَامَ، فَفَتَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِعِشْرِينَ وَجَهًا ودَلِيلاً! عَلَى بُطلَانِهَا بَعضُهَا يَكفِي الْمَاهُ الْكَذَابُ عَلَى الإِمَامَينِ ابْنِ الأَمِيرِ وابْنِ عَبدِالوَّهَابِ» مَعَ المُتَجَرِّدَا، وسَمَّيتُهُ «كَشْفَ مَا افتَرَاهُ الكَذَّابُ عَلَى الإِمَامَينِ ابْنِ الأَمِيرِ وابْنِ عَبدِالوَّهَابِ» مَعَ طَلِيعَةٍ هِي «نَفَسٌ يَمَانِيُّ إِيمَانِيُّ بِتَرَجَمَةِ الإِمَامِ المُجَدِّدِ ابْنِ الأَمِيرِ الصَّنعَانِيُّ» يَسَّرَ اللهُ نَشرَهَا!

(١) تَعَقَّبَ العَلَّامَةُ الشَّيخُ بَكُرُ بْنُ عَبِدَاللهُ أَبُوزَيدٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في «مُعجَمِ المَناهِي» (ص١٢٥) هَذَا المَوضِعَ، فَقَالَ : «ولِهِذَا فَقَد غَلَّطَ العُلَمَاءُ الصَّنعَانِيَّ؛ لَمَّا قَالَ : وقد هَتَفُوا عِندَ الـشَّدَائدِ باسْمِهَا ﴿ كَمَا يَهْتِفُ المُضْطَرُّ بِالـصَّمَدِ الفَرْدِ!

لِأَنَّ تَسمِيَةَ الله بـ (الفَردِ)، لا أصلَ لَحَا» انتَهى.

وقَد تَعَقَّبَهُ فِي ذَلكَ الشَّيخُ سُلَيَهَانُ الحَرَاشِيُّ – وَفَّقَهُ اللهُ – فِي «المُستَدرَكِ عَلَى مُعجَمِ المَناهِي» (ص٢٥٢–٢٥٣) بِمَا حَاصِلُهُ: «أَنَّ البَيهَقيَّ قَد حَكَاهُ فِي "الأَسمَاء والصِّفَاتِ" عَن الحَلِيمِيِّ أَنَّهُ مِن أَسمَاءِ اللهِ، لَكِنَّ الحَدِيْث فِي ذَلِكَ وَاهٍ، فَلا يَجُوزُ تَسمِيَةُ اللهِ بِذَلكَ، ويَجُوزُ عَلَى سَبِيلِ الإِحبَارِ؛ لأَنَّ مَعنَاهُ ثَابِتٌ لله – عَزَّ وجَلً –، وهُوَ أَنَّهُ مُنفَردٌ بِالإِبدَاعَ والتَّدبِيرِ.

ولهَذَا فَقَد استَعمَلهُ ابْنُ القَيِّمِ، فَقَالَ: هُوَ المَلِكُ لا شَرِيكَ لَهُ، الفَردُ فَلَا نِدَّ لَهُ، والغَنِيُّ فَلا ظَهِيرَ لَهُ، والطَّمدُ فَلَا وَلَدَ لَهُ...» انتَهَى.

قُلتُ: هَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ، ومَعلُومٌ أَنَّ بَابَ الإِخبَارِ مَبنِيٌّ عَلَى التَّوَشُّعِ كَمَا أَبَانَهُ ابْنُ القَيِّمِ في «بَدَائع الفَوَائدِ» (١/ ١٦٢).

ولَعَلَّهُ مِن هَذَا البَابِ قَالَ الإِمَامُ سَهَاحَةُ الشَّيخِ عَبدُالعَزِيزِ بْنُ بَازٍ ؛ لَمَّا سُئلَ: هَل الفَردُ مِن أَسَهَاءِ اللهِ؟؛ فَأَجَابَ: «هُو بِمَعنَى الأَحَدِ!» انتَهَى مِن «مَسَائلِ الإِمَامِ ابْنِ بَازٍ» جَمعُ ابْنِ مَانعِ أَسَهَاءِ اللهِ؟؛ فَأَجَابَ: «هُو بِمَعنَى الأَحَدِ!» انتَهَى مِن «مَسَائلِ الإِمَامِ ابْنِ بَازٍ» جَمعُ ابْنِ مَانعِ (ص٣٦س٣٩)، وانظُر: «المُنتَقَى مِن فَتَاوِى الشَّيخ صَالحِ الفَوزَانِ» (١/ ٩٠س٧١).

وكَـمْ طَـائفٍ حَـولَ القُبُـورِ مُقَـبِّلاً ويَستَلِمُ الأَركَانَ مِنْهُنَّ بالأَيْـدِيْ!(١)

فَإِنْ قَالَ: إِنَّمَا نَحَرتُ [لله] (٢)، وذَكَرتُ اسمَ الله عَلَيهِ.

فَقُلْ [لَهُ] ": إِنْ كَانَ النَّحرُ للهِ؛ فَلأَيِّ شَيَءٍ قَرَّبتَ مَا تَنحَرُهُ مِن بَابِ مَشْهَدِ مَن تُفَضِّلُهُ، وتَعتَقِدُ فِيهِ؟.

هَلْ أَرَدتَ بِذَلكَ تَعظِيمَهُ؟.

إِنْ قَالَ: نَعَمْ!.

فَقُلْ لَهُ: هَذَا النَّحرُ لِغَيرِ الله!.

بَلْ أَشْرَكَتَ مَعَ الله تَعَالَى غَيْرَهُ.

وإنْ لَمْ تُرِدْ تَعظِيمَهُ ؟ فَهَلْ أَرَدتَ تَوسِيخَ بَابِ المَشْهَدِ، وتَنْجِيسَ الدَّاخِلِينَ إِلَيهِ ؟.

أَنتَ تَعَلَمُ يَقِينًا أَنَّكَ مَا أَرَدتَ ذَلكَ أَصلاً، ولا أَرَدتَ إِلَّا الأَوَّلَ، ولا خَرَجتَ مِن بَيتِكَ إِلَّا قَصْداً لَه ''، ثُمَّ كَذَلِكَ دُعَاؤهُم لَهُ.

فهَذَا الَّذِي عَلَيهِ هَؤُلاءِ شِركٌ؛ بِلا رَيبِ.

وقَد يَعْتَقِدُونَ فِي بَعضِ فَسَقَةِ الأَحيَاءِ، ويُنَادُونَهُم فِي الشِّدَّةِ والرَّخَاءِ، وهُوَ عَاكِفٌ عَلَى [القَبَائحِ، و] ( الفَضَائحِ، لا يَحْضُرُ حَيثُ أَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ المُؤمِنِينَ بِالْحُضُورِ

<sup>(</sup>١) انظُر: «دِيوانهُ» (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، و فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [لِقَصدِهِ].

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

[هُنَاكَ] ''، [و] ''لا يَحضُرُ جُمْعَةً، ولا جَمَاعَةً، ولا يَعُودُ مَرِيضًا، ولا يُشَيِّعُ جَنَازَةً، [ولا يَكتَسِبُ حَلَالاً] ''، ويَضُمُّ إِلَى ذَلكَ دَعوَى [التَّوَكُّلِ، و] ''عِلمِ الغَيبِ.

وَيَجْلِبُ إِلَيهِ إِبلِيسُ جَمَاعَةً قَد عَشَّ ( ۚ فِي قُلُوبِهِمَ، وبَاضَ فِيَهَا، وفَرَّخَ ( ۖ ، يُصَدِّقُونَ بُهَنَانَهُ، ويُعَظِّمُونَ شَأْنَهُ، ويَجعَلُونَ هَذَا نِدًّا لَرَبِّ العَالِيَنَ، ومِثْلاً.

فَيَا لِلْعُقُولِ أَينَ ذَهَبَتْ؟، [ويَا لِلْشَّرَائِعِ كَيفَ جُهِلَتْ] ﴿ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأعراف:١٩٤].

فَإِنْ قُلْتَ: أَفَيَصِيرُ هَؤُلاءِ الَّذينَ يَعتَقِدُونَ فِي القُبُورِ، والأَولِيَاءِ، والفَسَقَةِ، والخُلَعَاءِ، مُشْرِكِينَ،كَالَّذِينَ يَعتَقِدُونَ فِي الأَصنَام؟.

قُلْتُ: نَعَمْ، قَد حَصَلَ مِنهُم مَا حَصَلَ مِن أُولَئكَ، وسَاوَوهُم فِي ذَلِكَ، بَلْ زَادُوا فِي الاعتِقَادِ، والانقِيَادِ، والاسْتِعْبَادِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ!.

فَإِنْ قُلتَ: هَؤُلاءِ القُبُورِيُّونَ يَقُولُونَ: نَحْنُ لا نُشرِكُ بِاللهِ [تَعَالَى] (^)، ولا نَجعَلُ لَهُ نِدًّا، والالْتِجَاءُ إِلَى الأَولِيَاءِ، [والاعتِقَادُ فِيهِم] ( ) لَيسَ شِركًا!.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وغَيرِهِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و (ص)، و (ح).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح):[عَشَّشَ إبلِيسُ]، وفي(ك):[عَشْعَشَ إبلِيسُ]!.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[وأَفرَخَ].

<sup>(</sup>٧) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [إِذْ جُهِلَتْ الشَّرَائعُ].

<sup>(</sup>٨) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[عَزَّ وَجَلً].

<sup>(</sup>٩) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

قُلْتُ: نَعَمْ ﴿يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران:١٦٧]، لَكِنَّ هَذَا جَهلٌ مِنهُم بِمَعنَى الشِّركِ؛ فَإِنَّ تَعظِيمَهُم الأَولِيَاءَ، ونَحرَهُم ('' النَّحَائرَ لَـهُم شِركٌ، واللهُ تَعَالَى يَقُولُ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر:٢].

أَيْ: لا لِغَيرِهِ، كَمَا يُفِيدُهُ تَقدِيمُ الظَّرفِ".

ويَقُولُ اللهُ تَعَالَى ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن:١٨]، وقَد عَرَفتَ بِهَا قَدَّمنَاهُ قَرِيبًا أَنَّهُ قَد سَمَّى الرِّيَاءَ شِركًا، فَكَيفَ بِهَا ذَكَرِنَاهُ؟!.

فَهَذَا الَّذِيْ يَفَعَلُونَه لِأُولِيَائِهِم هُو عَينُ مَا فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، وصَارُوا بِهِ مُشْرِكِينَ، وَلَا يَنْفَعُهُم قَولُمُهُم: نَحنُ لا نُشْرِكُ بِالله شَيْئًا؛ لأَنَّ فِعلَهُم أَكْذَبَ قَولَمُهُم! (٣)(١). فَإِنْ قُلْتَ: هُمْ جَاهِلُونَ أَنَّهُم مُشْرِكُونَ بِهَا يَفْعَلُونَهُ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[ونَحرُ]!.

<sup>(</sup>٢) مَعْنَى الظَّرفِ هُنَا أُوسَعُ مِن مَعنَاهُ عِندَ مُتَأَخِّرِي النُّحَاةِ، وانظُرْ «الشَّرحَ».

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[ولا يَنفَعُهُ قَولُهُ: أَنا لا أُشرِكُ باللهِ شَيْئًا؛ لأنَّ فِعلَهُ أَكْذَبَ قَولَهُ] !.

 <sup>(</sup>٤) سُئلَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ الكَبِيرُ الشَّيخُ عَبدُاللهِ بْنُ عَبدِالرَّحَنِ أَبَابُطَينِ (٣٢٨٦) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - هُنَا \_: إِنَّهُ لا يَنفَعُ قُولُ مَن فَعَلَ الشِّركَ: أَنَا لَا تُعَالَى - هُنَا \_: إِنَّهُ لا يَنفَعُ قُولُ مَن فَعَلَ الشِّركَ: أَنَا لَا أَشْرِكُ بِاللهِ.. إِلَخ.

فَأَجَابَ: «يَعنِي أَلَنَهُ إِذَا فَعَلَ [فَهُوَ] مُشرِكٌ، وإِنْ سَمَّاهُ بِغَيرِ اسمِهِ، ونَفَاهُ عَن نَفسِهِ » انتَهَى مِن «رَسَائلِ وفَتَاوَى الشَّيخِ أَبَابُطَينٍ » (ص٦٨)، و «الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ » (١٠/ ١٩).

قُلْتُ: قَد صَرَّحَ (`` الفُقَهَاءُ فِي «كُتُبِ الفِقْهِ» فِي «بَابِ الرِّدَّةِ» أَنَّ مَن تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ يَكْفُرُ، وإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَعنَاهَا (``.

وهَذا دَالٌ عَلَى أَنَّهُم لَمْ يَعرِفُوا ﴿ حَقِيقَةَ الإِسلامِ، ولا مَاهِيَّةَ التَّوحِيدِ، فَصَارُوا حِينَئذٍ كُفَّارًا كُفْرًا أَصْلِيًّا ﴿ ﴾ .

(١) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأَصل: [خَرَّجَ].

(٢) قَالَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ الشَّيخُ عَبدُاللهُ بْنُ عَبدِالرَّحَنِ أَبَابُطَينٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-: "وقولُهُ-يعنِي ابْنَ الأَمِيرِ -: وقد صَرَّحَ الفُقَهاءُ في كتبهم بِأَنَّ مَن تَكلَّمَ بكلِمَةِ الكُفْرِ يَكْفُرُ، وإِنْ لَمْ يَقصِدُ مَعنَاهَا، فَمُرَادُهُم بِذَلكَ أَنَّ مَن يَتكلَّمُ بِكَلامٍ كُفْرٍ مَازِحًا، أَو هَازِلاً وَهُوَ عِبَارَةُ كَثِيرِمِنهُم في مَعنَاهَا، فَمُرَادُهُم بِذَلكَ أَنَّ مَن يَتكلَّمُ بِكَلامٍ كُفْرٍ مَازِحًا، أَو هَازِلاً وَهُوَ عِبَارَةُ كثيرِمِنهُم في قولِم، وَن مَن أَتَى بِقُولٍ، أَو فِعلٍ صَرِيحٍ في الاستِهزَاءِ بِالدِّينِ، وإِنْ كَانَ مَازِحًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيهَائِكُمْ ﴾ [التوبة: ٢٥ - ٢٦].

وأَمَّا مَن تَكَلَّمَ بِكَلَمَةِ كُفَرٍ، لا يَعَلَم أَنَّهَا كُفَرٌ؛ فَعُرِّفَ بِذَلكَ، فَرَجَعَ؛ فَإِنَّهُ لا يُحكَمُ بِكُفرِهِ، كَالَّذِينَ قَالُوا: اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنوَاطٍ، كَمَا لَمَم ذَاتُ أَنوَاطٍ» انتَهَى الْمُرَادُ، وانظُر: «فَتَاوِيهِ» (ص79)، و«الدُّرَرَ السَّنِيَّةَ» (١٠/ ٤١٩).

(٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [لا يَعرِفُونَ].

(٤) قَالَ العَلَّامَةُ الكَبِيرُ الشَّيخُ عَبدُالله بْنُ عَبدِالرَّحَنِ أَبَابُطَينٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-: "وقَولُهُ-يَعنِي ابْنَ الأَمِيرِ-: [فَصَارُوا كُفَّارًا كُفَرًا أَصلِيًّا] يَعنِي: أَنَّهُم نَشَئُوا عَلَى ذَلكَ، فَلَيسَ حُكمُهُم كَلمُهُم كَالمُرتَدِّينَ النَّهِي فَل النَّهُم مَن "فَتَاوِيهِ" كَالْمُرتَدِّينَ النَّذِينَ كَانُوا مُسلِمِينَ، ثُمَّ صَدَرَت مِنهُم هَذِهِ الأُمُورُ الشِّركِيَّةُ "انتهَى مِن "فَتَاوِيهِ" (٢٠/ ١٩ ٤ - ٤٠٤).

وقد ذَهَبَ إِلَى قُولِ الإِمَامِ ابْنِ الأَمِيرِ - رَجِمَه اللهُ تَعَالَى - مِن أَتَمَّةِ البِلَادِ النَّجدِيَّةِ الإِمَامُ العَلَّامَةُ مَعَدُّ بْنُ نَاصِرِ بْن مُعَمَّرٍ (ت١٢٢٥) - وَهُوَ مِن كِبَارِ تَلَامِذَةِ شَيخِ الإِسلَامِ مُحَمَّدِ ابْنِ حَمَدُ بْنُ نَاصِرِ بْن مُعَمَّدٍ اللهِ سَلَمِ عُحَمَّدِ ابْنِ عَبِدَالوَهَا بِن اللهُ تَعَالَى ـ سُئلَ: ذَكرَ الفُقَهَا أُنِي كُتُبِهِم أَنَّ المُرتَدَّ لا يَرِثُ، فَكُفَّارُ أَهلِ عَبِدَالوَهَا بِ مَا لَمُ مُرتَدُّونَ؟ أَمْ حُكمُ عَبَدَةِ الأَوثَانِ، وأَنَّهُم مُشرِكُونَ؟ .

 قَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيلِ أُوْرِدُهُ لِنَفَاسَتِهِ، قَالَ: «فَنَقُولُ: أَمَّا مَن دَخَلَ مِنهُم في دِينِ الإِسلَامِ، ثُمَّ ارتَدَّ، فَهُؤَلاءِ مُرتَدُّونَ، وأَمرُهُم عِندَكَ وَاضِحٌ، وأَمَّا مَن لَم يَدخُل في دِينِ الإِسلَامِ، بَل أدركتهُ الدَّعوَةُ الإِسلَامِيَّةُ، وهُوَ عَلَى كُفرِهِ، كَعَبَدَةِ الأَوثَانِ، فَحُكمُهُ حُكمُ الكَافِرِ الأَصَلِيِّ؛ لأَنَّا لَا نَقُولُ: الأَصلُ إِسلَامُهُم، والكُفرُ طَارِئٌ عَلَيهِم، بَل نَقُولُ الَّذِينَ نَشَئُوا بَينَ الكُفَّارِ، وأُدرَكُوا آبَاءَهُم عَلَى الشِّركِ بِالله هُم كَآبَائهِم، كَمَا دَلَّ عَلَيهِ الحَدِيْثُ الصَّحِيحُ في قَولِهِ - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-: «فَأَبُوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ،أُو يُنَصِّرَانِهِ،أُو يُمَجِّسَانِهِ»، فَإِنْ كَانَ دِينُ آبَائهِم الشِّركُ بِالله، فَنَشَأً هَؤُلَاءِ واستَمَرُّوا عَلَيهِ، فَلَا نَقُولُ الأَصلُ الإِسلَامُ، والكُفرُ طَارِئٌ عَلَيهِم، بَل نَقُولُ هُم الكُفَّارُ الأَصلِيُّونَ، ولا يَلزَمُ مِنَّا عَلَى هَذَا تَكفِيرُ مَن مَاتَ في الجَاهِلِيَّةِ قَبلَ ظُهُورِ الدِّينِ، فَإِنَّا لا نُكَفِّرُ النَّاسَ بِالعُموم، كَمَا أَنَّا لا نُكَفِّرُ اليَومُ بِالعُمُوم، بَل نَقُولُ: مَن كَانَ مِن أَهلِ الجَاهِلِيَّةِ عَامِلاً بِالإِسلَامِ تَارِكًا لِلشِّركِ؛ فَهُو مُسلِمٌ، وأَمَّا مَن كَانَ يُعبَدُ الأَوثَانَ، ومَاتَ عَلَى ذَلكَ قَبلُ ظُهُورِ هَذَا الدِّينِ، فَهَذَا ظَاهُرُهُ الكُفرُ، وإِنْ كَانَ يُحتَمَلُ أَنَّهُ لَمَ تَقُم عَلَيهِ الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ لِجَهلِهِ، وعَدَمِ مَن يُنبِّهُهُ، لأَنَّا نُحكُمُ عَلَى الظَّاهِرِ، وأَمَّا الحُكمُ عَلَى البَاطِنِ فَذَلكَ إِلَى الله تَعَالَى، لا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

وأَمَّا مَن مَاتَ مِنهُم جَهُولَ الْحَالِ، فَهَذَا لا نَتَعَرَّضُ لَهُ، ولا نَحكُمُ بِكُفرِهِ، ولا بِإِسلامِهِ، ولَيَسَ ذَلكَ عِمَّا كُلِّفنَا بِهِ ﴿ فِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤]؛ فَمَن كَانَ مِنهُم مُسلِمًا أَدْخَلَهُ اللهُ الجُنَّة، ومَن كَانَ كَافرًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤]؛ فَمَن كَانَ مِنهُم مُسلِمًا أَدْخَلَهُ اللهُ وقد عَلِمتَ الجِلافَ في أهلِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ، ومَن كَانَ مِنهُم لَم تَبلُغُهُ الدَّعَوَةُ؛ فَأَمرُهُم إِلَى الله، وقد عَلِمتَ الجِلافَ في أهلِ الفَرَاتِ، ومَن لم تَبلُغُهُم الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ ﴾ انتهى مِن «الدُّرَر السَّنِيَّةِ» (٧/ ٣٣٥ – ٣٣٦). وقد أَنكرَ بَعضُ المُحقِقِينَ هَذَا القولَ، قَالَ العَلَّامَةُ عَبدُاللَّطِيفِ بْنُ عَبدِالرَّحَنِ بْنِ حَسَنٍ (تَكرَ بَعضُ المُحقِقِينَ هَذَا القولَ، قَالَ العَلَّامَةُ عَبدُاللَّطِيفِ بْنُ عَبدِالرَّحَنِ بْنِ حَسَنٍ (تَكرَ بَعضُ المُحقِقِينَ هَذَا القولَ، قَالَ العَلَّامَةُ عَبدُاللَّطِيفِ بْنُ عَبدِالرَّحَنِ بْنِ حَسَنٍ (تَكَوْبُ وَمَعَلَ بِلاَهُ وَلَهُ لَم يَعْفِى عُثْمَانَ بْنَ مَنصُورِدِ: «وجَعَلَ بِلاَدَ السُلِمِينَ كُفَّارًا أَصلِيِّينَ»، فَهذا كَذِبٌ وبُهتٌ، مَا صَدَرَ، ولا قِيلَ، ولا أَعِرفُهُ عَن أَحدٍ مِن السُلِمِينَ كُفَّارًا أَصلِيِّينَ هَا أُحدِينٍ بَل كُلُّهُم مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ بِلاَدَ السُلِمِينَ هَا حُكُمُ الْمَالِمِينَ هَا حُكُمُ الْإِسلامِ في كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ.

= وإِنَّمَا تَكلَّمَ النَّاسُ في بِلَادِ المُشرِكِينَ الَّذِينَ يَعبُدُونَ الأَنبِياءَ، والمَلائكَة، والصَّالِحِين، ويَجعَلُونَهُم أَندَادًا لله رَبِّ العَالَمِين، أو يُسنِدُونَ إلَيهِم التَّصرُّفَ، والتَّدبِيرَ كغُلَاةِ القُبُورِيِّين، فَهُولَاءِ تَكلَّمَ النَّاسُ في كُفرِهِم، وشِركِهِم، وضَلَالِهِم، والمَعرُوفُ المُتقَّقُ عَلَيهِ عِندَ أَهلِ العِلمِ فَهُولَاءِ تَكلَّمَ النَّاسُ في كُفرِهِم، وشِركِهِم، وضَلَالِهِم، والمَعرُوفُ المُتقَّقُ عَليهِ عِندَ أَهلِ العِلمِ أَنَّ مَن فَعَلَ ذَلكَ عِن يَأْتِي بِالشَّهَادَتَينِ يُحكمُ عَليهِ بَعدَ بُلُوغِ الحُبَّةِ بِالكُفرِ والرِّدَّةِ، ولَم يَجعَلُوهُ كَافِرًا أَصلِيًّا، ومَا رَأَيتُ هَذَا لأَحَدٍ سِوَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ في رِسَالَتِهِ تَجريدِ التَّوحِيدِ المُسمَّى كَافِرًا أَصلِيًّا، ومَا رَأَيتُ هَذَا لأَحَدٍ سِوَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ في رِسَالَتِهِ تَجريدِ التَّوحِيدِ المُسمَّى بَاقِرًا أَصلِيًّا، ومَا رَأَيتُ هَذَا لأَحَدٍ سِوَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ في رِسَالَتِهِ تَجريدِ التَّوجِيدِ المُسمَّى بِالتَّطِهِيرِ الاعتِقَادِ»؛ وعَلَّلَ ذَلكَ بِأَنَّهُم لَم يَعرِفُوا مَا ذَلَّتَ عَلَيهِ كَلِمَةُ الإِخلَاصِ، فَلَم يَدخُلُوا بِالطَّلامِ» (ص ٥٢ - ٥٣) الظَّلامِ» (ص ٥٢ - ٥٣)

ونَقَلَ هَذَا النَّقْلَ العَلَّامَةُ المُحَدِّثُ الكَبِيرُ مُحَمَّدُ بَشِيرِ السَّهسَوَانيِّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في «صِيَانَةِ الإِنسَانِ» (ص٤٢٧ – ٤٢٨).

وسُئلَ عَن قَولِ ابْنِ الأَمِيرِ هَذَا، العَلَّامَةُ المُحَقِّقُ الشَّيخُ عَبدُالرَّازَّقِ بْنُ عَفِيفِيْ - رَحِمه اللهُ تَعَالَى - ؛ فَأَجَابَ: «هُم مُرتَدُّونَ عَن الإِسلَامِ إِذَا أُقِيمَت عَلَيهِم الحُجَّةُ، وإِلَّا فَهُم مَعذُورُونَ بِحَهلِهِم، كَجَمَاعَةِ الأَنوَاطِ، أَمَّا مَن انتَسَبَ إِلَى الإِسلَامِ، ثُمَّ بَدَتْ مِنهُ أَفعَالٌ كُفرِيَّةٌ، وأُقِيمَت عَلَيهِ الحُجَّةُ، فَهُوَ مُرتَدُّ يُقتَلُ بِالشَّيفِ» انتَهَى مِن «فَتَاوِيهِ» (١/ ١٧٢).

قَالَ العَلَّامَةُ الكَبِيرُ سَمَاحَةُ المُفتِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ آلُ الشَّيخِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-: «الصَّحِيحُ مِن قَولَي العُلَمَاءِ أَنَّ كُفَّارَ هَذِهِ الأَزْمَانِ مُرتَدُّونَ، فَكُونُهُم يَنطِقُونَ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَبَاحًا ومَسَاءً، ويَنقُضُونَها صَبَاحًا ومَسَاءً، فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُدْخَلُ بِهَا فِي الإِسلَامِ فِي الجُملَةِ.

والقَولُ الثَّانِي: أَنَّهُم كُفَّارٌ أَصلِيُّونَ، فَإِنَّهُم لَم يُوَحِّدُوا في يَومَ مِنَ الأَيَّامِ، خَتَّى يُحكَمَ بِإِسلَامِهِم» انتَهَى مِن «التَّقرِيرَاتِ عَلَى كَشفِ الشُّبُهَاتِ» (ص٣٠١).

قُلتُ: والأُوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ الصَّحِيحُ، واللهُ تَعَالَى أَعلَمُ.

فَإِنَّ اللهُ '' تَعَالَى [قَد]'' فَرَضَ عَلَى عبَادِهِ إِفْرَادَهُ بِالعِبَادَةِ ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ ﴾ [هود:٢]، وإِخلَاصَهَا [لَهُ]'' ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة:٥]، ومَنْ نَادَى اللهَ [تَعَالَى]'' لَيلاً، ونَهَارًا، وسِرَّا، وجِهَارًا، وخَوفًا، وطَمَعًا، ثُمَّ نَادَى مَعَهُ غَيرَهُ، فَقَد أَشْرَكَ فِي العِبَادَةِ.

فَإِنَّ الدُّعَاءَ مِن العِبَادَةِ، وقَد سَمَّاهُ اللهُ [تَعَالَى] ﴿ عِبَادَةً فِي قَولِهِ [تَعَالَى] ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] بَعدَ قَولِهِ: ﴿ النَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] بَعدَ قَولِهِ: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾.

فَإِنْ قُلتَ: فَإِذَا كَانُوا مُشرِكِينَ؛ وَجَبَ جِهَادُهُم، والسُّلُوكُ فِيهِم مَا سَلَكَ رَسُولُ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ– فِي المُشركِينَ!.

ُ قُلْتُ: إِلَى هَذَا ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَنَمَّةِ العِلمِ (٧)؛ فَقَالُوا: يَجِبُ أَوَّلاً دُعَاؤُهُمْ إِلَى التَّوجِيدِ، وإِبَانَةُ أَنَّ مَا يَعتَقِدُونَهُ يَنفَعُ ويَضُرُّ، لا يُغْنِي عَنهُم مِن اللهِ شَيئًا، وأَنَّهُم

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأَصل:[فَاللهُ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٧) مُرَادُهُ: شَيخُ الإِسلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِالوَهَّابِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- ؛ لأَنَهُ هُوَ الَّذِي أَشهَرَ هَذِهِ اللهُ السَّأَلَةَ، وحَقَّقَهَا، قَولاً وعَمَلاً، فَصَارَ مَعرُوفًا بِهَا، مَعَ أَنَهَا إِجَاعُ العُلَهَاءِ في كُلِّ زَمَانٍ قَدِيبًا وحَدِيثًا، ولا مَانِعَ أَنْ يَشْتَهِرَ عَالمٌ بِمَسأَلَةٍ لِدَعوتِهِ إِلَيهَا، وتَحقِيقِهِ لهَا، وإِنْ كَانَت مَعلُومَةً عِندَ العُلَهَاءِ، قَد ذَكَرُوهَا قَبلَهُ، وحَرَّرُوهَا.

أَمَنَالُـهُم، وأَنَّ هَذَا الاعْتِقَادَ مِنهُم فِيهِم شِركٌ، لا يَتِمُّ الإِيْمَانُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، إِلَّا بتَركِهِ، والتَّوبَةِ مِنْهُ، وإفرَادِ التَّوجِيدِ اعْتِقَادًا، وعَمَلاً لله [تَعَالَى] (() [وَحْدَهُ] ().

وهَذَا وَاجِبٌ عَلَى العُلَمَاءِ، [أَيْ:] "بَيَانُ أَنَّ ذَلَكَ الاعتِقَادَ الَّذِي تَفَرَّعَتْ عَنهُ النُّذُورُ، والنَّحَائرُ، والطَّوَافُ بالقُبُورِ شِركٌ مُحَرَّمٌ، وأَنَّهُ عَينُ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ المُشرِكُونَ لأَصنَامِهِم.

فَإِذَا أَبَانَ العُلَمَاءُ [ذَلك] ﴿ لِلأَنْمَةِ، والمُلُوكِ، وَجَبَ عَلَى الأَنْمَةِ، والمُلُوكِ، بَعْثُ دُعَاةٍ إِلَى إِخلَاصِ التَّوجِيدِ، فَمَنْ ﴿ رَجَعَ وأَقَرَّ، حُقِنَ عَلَيهِ دَمُهُ، ومَالُهُ، وذَرَارِيهِ، ومَن أَصَرَّ؛ فَقَدْ أَبَاحَ اللهُ مِنْهُ مَا أَبَاحَ لِرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- مِن المُسْرِكِينَ ﴿ اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- مِن المُسْرِكِينَ ﴿ اللهُ عَلَيهِ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللهُ الْعُنْ عَلَيْهِ وَاعْلَى الْعُنْ عَلَيْهِ وَاعْلَى الْعُنْ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللهُ الْعُنْ عَلَيْهِ وَاعْلَى الْعُنْ عَلَيْهِ وَاعْلَى الْعُنْ عُلَاهُ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى الْعُنْ عِلَى الْعَلَى الْعُنْ عَلَى الْعُنْ عَلَى الْعُنْ عَلَى الْعُنْ عَلَيْهُ وَاعْلَى الْعُنْ عَلَى الْعُنْ عَلَى الْعُنْ عَلَى الْعُنْ عَلَى

<sup>=</sup> وقَد بَيَّنتُ هَذَا في كِتَابِي «كَشفُ مَا افتَرَاهُ الكَذَّابُ عَلَى الإِمَامِينِ ابْنِ الأَمِيرِ وابْنِ عَبدِالوَهَّابِ»، وعَقَدْتُ فِيهِ مُقَارَنةً بَينَ «التَّطِهيرِ»، و«الكشفِ»، ظَهَرَ مِن خِلَالهَا عِظَمُ استِفَادَةِ ابْنِ الأَمِيرِ مِن ابْنِ عَبدِالوَهَّابِ، وهُوَ أَكبَرُ مِنهُ سِنَّا، بَل هُوَ في طَبَقَةِ شُيُوخِهِ، فَرَحِمَ اللهُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ الأَعلَامَ!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ص)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ح)، و(ك):[فَإِنْ] !.

 <sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي (ك) هُنَا زِيَادَةٌ مَدسُوسَةٌ بِقَدرِ عَشَرَةِ أَسطُرِ!!، ثُخَالِفُ عَقِيدَةَ ابنِ الأَمِيرِ فِي هَذَا الكِتَابِ، وغَيرِهِ، بَل ثُخَالِفُ عَقِيدَةً أَهلِ السُّنَةِ!، لا جَزَى اللهُ خَيرًا كَذَّابًا دَسَّهَا!.

وإِنْ تَعجَب فَمِن د/نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حَسَنِ الشَّيخِ- وَفَّقَهُ اللهُ- حَيثُ أَدرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ كَامِلَةً، لِأَنَّهَا فِي نُسخَتَيهِ الهِندِيَّتَينِ! الْمَتَأَخِّرَتَينِ!، ثُمَّ عَلَّقَ: [وهَـــذَا فِيهِ بَيـــَانُ أَنَّ مَنهَجَ =

فَإِنْ قُلتَ: الاستِغَاثَةُ قَد ثَبَتَتْ فِي الأَحَادِيثِ ''، فَإِنَّهُ قَد صَحَّ أَنَّ العِبَادَ يَومَ القِيَامَةَ، يَستَغِيثُونَ بآدَمَ أَبِي البَشَرِ، ثُمَّ بنُوحٍ، ثُمَّ بِإِبرَاهِيمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بعِيسَى أَلَّ وَيَنْتَهُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- بَعدَ اعتِذَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِن الأَنبِيَاءِ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الاستِغَاثَةَ بِغَيرِ الله، لَيسَتْ بِمُنكَرِ.

ُقُلتُ: هَذَا تَلبِيسٌ؛ فَإِنَّ الاستِغَاثَةَ بِالمَخلُوقِينَ الاَّحيَّاءِ فِيهَا يَقدِرُونَ عَلَيهِ، لا يُنكِرُهَا أَحَدٌ، وقَد قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَى [- عَلَيهِ السَّلَامُ-]'' مَعَ الإِسرَائيلِيِّ، والقِبْطِيِّ: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِ [القصص:١٥].

وإنَّمَا الكَلامُ فِي استِغَاثَةِ القُبُورِيِّينَ، وغَيرِهِمْ، بِأُولِيَائهِم، وطَلَبِهِم مِنهُم أُمُورًا لا يَقدِرُ عَلَيهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى، مِن عَافِيَةِ المَرِيضِ (")، وغيرِهَا.

بَلْ أَعجَبُ مِن هَذَا أَنَّ القُبُورِيِّينَ، وَغَيرَهُم مِن [الأَحيَاءِ، و مِن] أَتبَاعِ مَن يَعتِقِدُونَ فِيهِ، [قَد] أَيُجَعَلُونَ لَهُ حِصَّةً مِن الوَلَدِ إِنْ عَاشَ، ويَشتَرُونَ مِنهُ الحَمْلَ فِي

المُؤلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - عَدَمُ تَكفِيرِ القُبُورِيِّينَ إِلَّا بَعدَ إِقَامَةِ الحَجَّةِ عَلَيهِم بِبَيَانِ أَنَّ مَاهُم عَلَيهِ مُصَادِمٌ للكِتَابِ والسُّنَّةِ، وقَبلَ أَن يُبَيَّنَ هَمُ مَعذُورُونَ بِجَهلِهِم] انتَهَى تَعلِيقُهُ! الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ دِرَايَةِ الـ/ د/ بِعَقِيدَةِ أَهلِ السُّنَّةِ في هَذَا البَابِ!!.

وقَد تَقَدُّم الكَلَامُ فِي الْمُقَدِّمَةِ.

<sup>(</sup>۱) كَحَدِيْثِ أَنْسٍ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ– عِندَ البُخَارِيِّ ( ۲۵۲۰ و ۷۶۱۰ و ۷۶۶۰ و ۷۵۱۰ و ۷۵۱ )، ومُسلِمٍ (كِتَابَ الإِيهَانِ – البَابَ ۸۶ / ح/ ۴۷۵ – ۳۲۲و ۶۸۰ – ۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ح)، و(ك):[المَرضَى].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

بَطنِ أُمِّهِ؛ لِيَعِيشَ، ويَأْتُونَ بِمُنكَرَاتٍ مَا بَلَغَ إلَيهَا المُشرِكُونَ [الأَوَّلُونَ] "!!.
ولَقَد أَخبَرَنِي بَعضُ مَن يَتَوَلَّى قَبضَ مَا يَنذُرُ القُبُورِيُّونَ لِبَعضِ أَهلِ القُبُورِ أَنَّهُ جَاءَهُ " إِنسَانٌ بِدَرَاهِمَ، وحِلْيَةٍ نِسَائيَّةٍ، وقَالَ: هَذِهِ [لِسِيْدِهِ] " فُلَانٍ - يُرِيدُ صَاحِبَ القَبرِ - نِصْفُ مَهْرِ ابْنَتِيْ؛ لِأَنِّي زَوَّجتُهَا، وكُنتُ مَلَّكْتُ نِصْفَهَا فُلَانًا - يُرِيدُ: صَاحِبَ القَبرِ - نِصْفُ مَهْرِ ابْنَتِيْ؛ لِأَنِّي زَوَّجتُهَا، وكُنتُ مَلَّكْتُ نِصْفَهَا فُلَانًا - يُرِيدُ: صَاحِبَ التَّهِ مِا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللِهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وهَذَا شَيءٌ مَا بَلَغَ إِلَيهِ عُبَّادُ الأَصنَامِ، [وهُو دَاخِلٌ تَحتَ قَولِ الله تَعَالَى ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ [النحل:٥٦] بِلا شَكِّ، ولا رَيْبٍ!] (أ).

نَعَمْ! استِغَاثَةُ العِبَادِ يَومَ الْقِيَامَةِ، وطَلَبِهِم مِن الأَنبِيَاءِ؛ [أَنْ يَدعُوا اللهَ] `` تَعَالَى ليَفصِلَ بَينَ العِبَادِ بِالحِسَابِ، حَتَّى يُرِيحَهُم مِن هَولِ المَوقِفِ، وهَذَا لا شَكَّ فِي جَوَازِهِ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأَصلِ: [جَاءَ].

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأَصلَ:[لِلْسَّيِّدِ].

فَائِدَةٌ عَجِيبَةٌ: مِن أَغرَبِ مَاسُمِعَ مِن أَتبَاعِ القُبُورِيِّينَ تَلقِيبُهُم أَسيَادَهُم بِـ(السِّيْدِ) بِكَسرِ السِّينِ اللهِ مَلَةِ، وتَخفِيفِ المُثنَّاةِ التَّحتِيَّةِ، و(السِّيْدُ) في اللَّغَةِ هُو الذِّئبُ!، قَالَ الشَّنفَرَى في لَامِيَّةِ السَّينِ المُهمَلَةِ، وتَخفِيفِ المُثنَّاةِ التَّحتِيَّةِ، و(السِّيْدُ) في اللَّغرَب المَشهُورَةِ:

ولي دُونكُم أَهلُونَ سِيْدٌ عَمَلَسٌ وَأَرقَ طَ زَهلُولٌ وعَرفَاءُ جَيالًا هُم الأَهلُ لا مُستَودَعُ السِّرِ ذَائعٌ لَـدِيهِم ولا الجَانِيْ بِمَا جَرَّ يُخلَلُ!

والذِّئبُ مَضرِبُ مَثَلٍ في الإفسَادِ والشَّرَاهَةِ!، وهَذَا بِعَينِهِ وَصفُ مَن يُعتَقِدُونَهُم أَندَادًا، ويُسَمُّونَهُم (سَادَةَ) إِلَّا مِن رَحِم؛ فَسُبحَانَ الَّذِي أَنطَقَ مَقَالَهُم بِأَصدَقِ وَصفٍ لحَالِهِم!!.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَتَأَخَّرَ إِيرَادُهُ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) في الأَصلِ هُنَا زِيَادَةٌ، وتَأَخَّرَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وهُوَ الأَنسَبُ.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي (ع)، و(ك)، وفي الأصلِ، وغَيرِهِ: [ إِنَّمَا يَدعُونَ اللهَ].

أَعنِي: طَلَبَ دُعَاءِ الله ('' تَعَالَى مِن بَعْضِ [عِبَادِهِ]'' لَبَعْضٍ. بَلْ قَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ– لِعُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ– لَـَّا خَرَجَ مُعتَمِرًا: « لا تَنْسَنَا يَا أَخِيْ مِن دُعَائكَ» (").

أَخرَجَهُ أَحْمَدُ (١/ ٢٩) و (٢/ ٥٩)، وأَبُو دَاودَ (١٤٩٨)، والتِّرمِذِيُّ (٢٥٦٢)، وابْنُ مَاجَهُ (٢٨٩٤)، والطَّيَالِسِيُّ (١٠)، وابْنُ سَعدٍ (٣/ ٢٧٣)، والبَيهَقِيُّ (٥/ ٢٥١)، وغَيرُهُم، مِن طُرُقٍ عَن عَاصِمِ بْنِ عُبَيدِاللهِ عَن سَالمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وعَاصِمٌ ضَعِيفٌ، وعَلَيهِ مَدَارُ الحَدِيثِ.

وضَعَّفَ الحَدِيْثَ مُحَدِّثُ العَصِرِ نَاصِرُ الدِّينِ في «ضَعِيفِ أَبِي دَاودَ ـ الأُمُّ» (١٠/ ٩٢ - ٩٣)، وضَعَفَ الحَدِيْثَ النَّبِيِّ وَخَلَى النَّبِيِّ الحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ وَنَبَّهُ عَلَى أَنَّ شَيخَ الإِسلَامِ ابْنَ تَيمِيَّةِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - وَهِمَ فَجَزَمَ بِنِسبَتِهِ الحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - في كِتَابِهِ «تَلخِيصِ الاستِغَاثَةِ» (ص٤٠)، وفي «الاستِنجَادِ المَّنْ وَمَلَى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - في كِتَابِهِ «تَلخِيصِ الاستِغَاثَةِ» (ص٤٠)، وفي «الاستِنجَادِ المَقْبُورِ» ضِمنَ «مَحَمُوعِ الفَتَاوَى» (١٩ / ١٩٢)؛ فَلَعَلَهُ لِللهُ يَستَحضِر عِلَّتَهُ حِينَهَا.

ويُغنِي عَنهُ حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ علَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُم مِن أَهلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ ( أُويسٌ)، لا يَدَعُ بِاليَمَنِ غَيرَ أُمَّ لَهُ، قَد كَانَ بِهِ بَيَاضٌ؛ فَدَعَا اللهَ؛ فَأَذَهَبَهُ عَنهُ، إِلَّا مَوضِعَ الدِّينَارِ، أَو الدِّرهَمِ، فَمَن لَقِيَهُ مِنكُم؛ لَهُ، قَد كَانَ بِهِ بَيَاضٌ؛ فَدَعَا اللهَ؛ فَأَذَهَبَهُ عَنهُ، إِلَّا مَوضِعَ الدِّينَارِ، أَو الدِّرهَمِ، فَمَن لَقِيهُ مِنكُم؛ فَلَيَستَغفِرْ لَكُم اللهِ مَا خَرَجَهُ مُسلِمٌ فِي (كتاب "فضائل الصحابة"، الباب ٥٥ - ح/ ١٤٩٠ - فَليَستَغفِرْ لَكُم، وانظر "تَطهِيرَ الاعتِقَادِ" تَحقيقَ الشَّيخِ عَبدِالمُحسِنِ العَبَّادِ -جَزَاهُ اللهُ خَيرًا - (ص ٢٥).

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وتَحَرَّفَتْ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك) إِلَى:[ الدُّعَاءِ للهِ] !، وكَذَا في طَبعَةِ أَخينَا ابنِ قَائدٍ– وقَّقَهُ اللهُ–!.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) – ضَعِيفٌ –

وأَمَرَنَا سُبِحَانَهُ أَنْ نَدَعُوَ لِلمُؤمِنِينَ، وأَنْ نَستَغْفِرَ لَهُم [فِي قَولِهِ تَعَالَى ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾](١) [الحشر:١٠].

وَقَدْ قَالَتْ أُمُّ سُلَيمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهَا-: «يَا رَسُولَ اللهِ، خَادِمُكَ أَنَسٌ!، أَدْعُ اللهَ لَهُ».

وقَد كَانَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنهُم- يَطلُبُونَ الدُّعَاءَ مِنهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-؛ وهُوَ حَيُّ.

وهَذَا أَمرٌ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ، والكَلامُ فِي طَلَبِ القُبُورِيِّينَ مِن الأَموَاتِ، أَو مِن الأَحيَاءِ النَّذِينَ لا يَملِكُونَ لأَنفُسِهِم نَفْعًا، ولا ضَرَّا، ولا مَوتًا، ولا حَيَاةً، ولا نُشُورًا، أَنْ يَشْفُوا مَرضَاهُم، ويَرُدُّوا غَائبَهُم، ويُنفِّسُوا عَن حُبْلَاهُم، وأَنْ يَسقُوا زَرْعَهُم، ويُلِدرُّوا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِم، ويَحفَظُوهَا أَن مِن العَينِ، ونَحوَ ذَلكَ مِن المَطَالِبِ، الَّتِي لا يَقدِرُ عَلَيهَا [أَحَدٌ] أَلَّا اللهُ.

[هَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِم ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف:١٩٧] [﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾] أَمْثَالُكُمْ ﴾] أَمْثَالُكُمْ ﴾] أَمْثَالُكُمْ ﴾] أَمْثَالُكُمْ ﴾

وأفادَ نَحوَهُ العَلَّامَةُ الجَليلُ نُعمَانُ بْنُ مَحَمُودِ الأَلُوسِيُّ (ت١٣١٧) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في كِتَابِهِ القَيِّمِ «جَلاءِ العَينَينِ بمُحَاكَمَةِ الأَحْدَينِ» (ص٤٨١) نَقلاً عَن وَالِدِهِ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ فِي الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[ويَحفَظُونَهَا].

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

فَكَيفَ يَطلُبُ [الإنسَانُ] ﴿ مِن الجَهَادِ، أَو مِن حَيٍّ - الجَهَادُ خَيرٌ مِنهُ -؛ لأَنَّه لا تَكلِيفَ عَلَيهِ؟!.

وهَذَا [عَيْنُ] `` مَا فَعَلَهُ المُشرِكُونَ [في عِبَادَةِ الأَصنَامِ، وهَذِهِ هِيَ بِعَينِهَا العِبَادَةُ] `` [وهَذِه النُّذُورُ بِالأَموَالِ، وجَعْلُ قِسْطٍ لِلَقَبْرِ، كَمَا يَجِعَلُونَ شَيئًا مِن الزَّرعِ يُسَمُّونَهُ (تِلْمًا) فِي بَعضِ الجِهَاتِ اليَمَنِيَّةِ] ``.

فَهَؤُلاءِ القُبُورِيُّونَ، والمُعتَقِدُونَ فِي جُهَّالِ الأَحيَاءِ، وضُلَّالِهِم، سَلَكُوا مَسَالِكَ المُشرِكِينَ، حَذْوَ القُنَّةِ بِالقُنَّةِ، فَاعتَقَدُوا فِيهِم مَا لا يَجُوزُ أَنْ يُعتَقَدَ إِلَّا فِي الله، وجَعَلُوا للهُم جُزْءً مِن المَالِ، وقَصَدُوا قُبُورَهُم مِن دِيَارِهِم لِلزِّيَارَةِ، وطَافُوا حَولَ قُبُورِهِم، للزِّيَارَةِ، وطَافُوا حَولَ قُبُورِهِم،

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي (ع)، و(ك)، وفي الأَصلِ:[يُبَيِّنُ]، وفي (ص)، و(ح):[شَيءٌ] !، واختَارَ هَذَا أَخونَا ابنُ قَائدٍ– وفَّقَهُ اللهُ– في طَبعَتِهِ، ولَم يُنبِّهُ عَلَى غَيرِهِ مَعَ أَنَّ لَدَيهِ نُسَخًا فِيهَا الصَّوَابَ!.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وتَقَدَّمَت في الأصلِ، ومَا في النُّسخِ هُوَ اللَّائقُ بِهَا، واللهُ المُوفِّقُ.

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

وقَامُوا خَاضِعِينَ عِندَ قُبُورِهِم، وهَتَفُوا بِهِم عِندَ الشَّدَائدِ، ونَحَرُوا تَقَرُّبًا إِلَيهِم، وهَذِه هِيَ أَنوَاعُ العِبَادَاتِ الَّتِي عَرَّفْنَاكَ.

ولا أَدْرِيْ هَلْ فِيهِم مَن يَسجُدُ لَـهُم؟، لا أَستَبْعِدُ أَنَّ فِيهِم مَن يَفعَلُ ذَلكَ.

بَلْ أَخبَرَنِي مَن أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ رَأَى مَن يَسجُدُ عَلَى عَتبَةِ بَابِ مَشْهَدِ الوَلِيِّ الَّذِي يَقصِدُهُ تَعظِيمًا لَهُ، وعِبَادَةً، ويُقْسِمُونَ بِأَسْمَائِهِم.

بَلْ إِذَا حَلَفَ مَن عَلَيهِ حَقُّ بِاسمِ الله تَعَالَى، لَمْ يَقبَلُوا (الْمِنهُ مَا فَإِذَا حَلَفَ بِاسمِ وَلِيِّ مِن أُولِيَا تُهِم (اللهُ وَصَدَّقُوهُ؛ وهَكَذَا كَانَ عُبَّادُ الأَصنَامِ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ وَلِيِّ مِن أُولِيَا تُهِم اللهُ وَلَيْ وَصَدَّقُوهُ؛ وهَكَذَا كَانَ عُبَّادُ الأَصنَامِ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهِ وَإِذَا فُكُرَ اللهِ وَإِذَا فُكُرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: 10]، وفي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ؛ أَو لِيَصْمُتُ (اللهُ اللهُ اللهُ

وسَمِعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- رَجُلاً يَحلِفُ بِاللَّاتِ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (°).

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[يُقْبَلْ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ص)، و(ح)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك):[ حَلَفَ بِأَحَدِ الأَولِيَاءِ]!.

<sup>(</sup>٤) أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٦٧٩و٢٦٤٦و٦٦٤٦)، ومُسلِمٌ في كِتَابِ «الإِيمَانِ» البَابَ/ ١ برقم(١٦٤٦)، مِن حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنهُ–، واللَّفظُ لِلبُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>٥) جَاءَ هَذَا في «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» (٢٨٦٠ و ٢٠٠١ و ٢٦٠ و ٢٦٥) ومُسلِم كِتَابَ «الإِيهَانِ» البَابَ (٢) (٢٠٠) مِن حَدِيْثِ أَبِي هُرَيرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: «مَن حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ، واللَّاتِ، والعُزَّى، فَليَقُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ومَن قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَليَتَصَدَّقْ».

وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ارتَدَّ بِالحَلِفِ بِالصَّنَمِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَدِّدَ إِسلَامَهُ؛ فَإِنَّهُ قَد كَفَرَ بِذَكَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ

فَإِنْ قُلتَ: لا سَوَاءَ !، لِأَنَّ هَؤُلاءِ قَد قَالُوا »لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، وقَد قَالَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ –: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ؛ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإذَا قَالُوهَا؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم، وأَمْوَالَـهُم؛ إِلَّا بِحَقِّهَا» (").

وقَالَ لِأُسَامَةَ [بنِ زَيدٍ] ": «قَتَلْتَهُ بَعدَمَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ » ".

وهَؤُلاءِ يُصَلُّونَ، ويَصُومُونَ، ويُزَكُّونَ، ويَحُجُّونَ بِخِلافِ المُشرِكِينَ !.

<sup>(</sup>١) اعلَم –وَفَّقَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ– أَنَّ المُتَقَرِّرَ عِندَ الأَئمَّةِ أَنَّ الحَلِفَ بِغَيرِ اللهِ تَعَالَى شِركٌ أَصغَرُ، وقَد يَكُونُ شِركاً أَكبَرُ بِحَسب قَائلِهِ ومَقصَدِهِ.

وأَمَّا كَلامُ الْمُصَنِّفِ الَّذِي في التَّطهِيرِ، فَسِيَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ الحَلِفُ الَّذِي قَارَنَهُ تَعظِيمٌ كَتَعظِيم الله تَعَالَى، وهُوَ شِركٌ أَكبَرُ.

وبَسطُ الكَلَامِ عَلَى المَسأَلَةِ في «الشَّرح».

<sup>(</sup>٢) مِن حَدِيْثِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عِندَ البُخَارِيِّ ( ١٣٩٩ و١٤٥٧ و ٦٩٢٤ و ٦٨٥٥)، ومُسلِم كِتَابِ «الإِيمَانِ» البَاب (٧).

ومِن حَدِيْثِ أَبِي هُرَيرَةً- رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، ومِن حَدِيْثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، انفَرَدَ بِهِمَا مُسلِمٌ كتابَ «الإيمان» البَابِ (٧).

ومِن حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرً- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ ( ٢٥) ومُسلِمٌ كِتَابَ «الإِيهَانِ» البَاب (٣٩).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، و(ح)، ولَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ك).

<sup>(</sup>٤)أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ ( ٢٦٦٩ و ٢٨٧٢)، ومُسلِمٌ « كتابَ الإيمَان» البَابَ ( ٣٩).

قُلتُ: قَد قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-«إِلَّا بِحِقِّهَا»، وحَقُّهَا إِفرَادُ [الإِلْهِيَّةِ]''، والعُبُودِيَّةِ للهُ تَعَالَى.

والقُبُورِيُّونَ لَمْ يُفرِدُوا [هَذِهِ] `` العِبَادَةَ، فلَمْ تَنْفَعْهُم كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ؛ فَإِنَّهَا لا تَنفَعُ إِلَّا مَعَ الْتِزَامِ مَعنَاهَا، [كَمَا] `` لَمْ يَنفَعْ اليَهُودَ قَولَهُا لإِنكَارِهِم بَعضَ الأَنبِيَاءِ `

وكَذَلِكَ مَن جَعَلَ غَيرَ مَن أَرسَلَهُ اللهُ نَبِيًّا، لَمْ تَنْفَعُهُ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ بَنِي حَنِيفَةَ كَانُوا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، ويُصَلُّونَ؛ ولَكِنَّهُم ('' عَنِيفَةَ كَانُوا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، ويُصَلُّونَ؛ ولَكِنَّهُم ('' قَالُوا: إِنَّ مُسَيلِمَةَ نَبِيٌّ؛ فَقَاتَلَهُمْ الصَّحَابَةُ، وسَبَوهُم.

فَكَيفَ بِمَن يَجِعَلُ لِلوَلِيِّ خَاصَّةَ الإِلْهِيَّةِ، ويُنَادِيهِ [لِلْمُهِمَّاتِ] (''؟.

وهَذا أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ (''- حَــرَّقَ أَصحَابَ عَبدِاللهِ بنِ سَبَأ، وكَانُــوا يَقُولُـــونَ: «لا إلَــة إِلّا اللهُ، مُحَــمَّدٌ رَسُـــولُ الله»،

<sup>(</sup>١) كَذَا (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح)، ووَقَعَ في الأَصلِ:[الأُلُوهِيَّةِ]، ولا ضَيرَ!.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[ولَم يَنفَعْ].

<sup>(</sup>٤) هَذَا لا يُعَارِضُ مَا قَرَّرَهُ مِن مَذَهَبِهِ في كُفرِ القُبُورِيِّينَ كُفرًا أَصلِيًّا، فَذَاكَ بِاعتِبَارِ النَّشئَةِ، وهَذَا بِاعتِبَارِ مَن كَانَ كَافرًا؛ فَأَسلَمَ، فَهُوَ عَلَى الظَّاهِرِ، فَتَأَمَّلْ، واللهُ أَعلَمُ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأُصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[ولَكِنْ].

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ص)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك)، و(ح):[لِلْمُلِمَّاتِ].

 <sup>(</sup>٧) كَذَا في الأَصلِ، و(ص)، ووَقَعَ في (ع): [-كرَّمَ اللهُ وَجهَهُ، ورِضِيَ اللهُ عَنهُ-]، وفي (ك): [-عَلَيهِ السَّلامُ-]، والعُمدَةُ مَافِي الأَصلِ، والنُسَّاخُ في بِلَادِ التَّشَيُّعِ يَتَصَرَّفُونَ في هَذَا، بَلْ وَصَلَ الأَمرُ بِبَعضِهِم أَنْ يَلعَنَ مُعَاوِيَةَ خَالَ المُؤمِنِينَ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عِندَ ذِكرِهِ، كَمَا في بَعضِ خَطُوطَاتِ «ثَمَرَاتِ النَّظَرِ» لِلمُصَنِّفِ، فَعَلَيكَ بِهَذَا التَّنبِيهِ؛ فَإِنَّهُ نَافِعُكَ!.

ولَكِنْ ` غَلَوْ فِي عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- ` ، واعتَقَدُوا فِيهِ مَا يَعتَقِدُ القُبُورِيُّونَ،

بَلْ عَاقَبَهُم عُقُوبَةً لَم يُعَاقِب بِهَا أَحَدًا مِن العُصَاةِ، فَإِنَّهُ حَفَرَ لَـهُم الحفَائر، وأَجَّجَ لَهُم نَارًا، وأَلقَاهُم فِيهَا، وقَالَ:

لَسَيًّا دَأَيْستُ الأُمْسِرَ أَمْسِراً مُنْكَسِرًا أَجَّجْستُ نَسارِي ودَعَسوتُ قَنْسبَرَا

وقَالَ الشَّاعِرُ فِي عَصرِهِ:

لِستَرْم بِيَ المَنِيَّةُ حَيْثُ شَاءَتْ إِذَا لَمْ تَــرْمِ بِيْ فِي الْحُفــرَتَينِ إِذَا مَسا أَجَّجُسوا فِسيهِنَّ نَسارًا رَأْيِستُ الْمَسوتَ نَقَدًا غَسِيرَ دَيِن!

والقِصَّةُ فِي «فَتْحِ البَارِي» (")، وغَيرِهِ مِن كُتُبِ الحَدِيثِ، والسِّيرِ. وقَد وَقَعَ إِجَمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى أَنَّ مَن أَنكَرَ البَعْثَ كَفَرَ، وقُتِلَ، ولَوْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فكيفَ بِمَن يَجعَلُ لله نِدًّا؟ .

فَإِنْ قُلتَ: قَد أَنَكَرَ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّم- عَلَى أُسَامَةَ قَتْلَهُ لَمِن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كُمَا هُو مَعرُوفٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، والسِّيرَةِ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[ولَكِنَّهُم].

<sup>(</sup>٢) في (ع):[- كَرَّمَ اللهُ وَجَهَهُ-]!.

<sup>(</sup>٣) ( ٢١/ ٣٣٨ ط/ دارَ السَّلامِ) ذَكَرَ بَعضَ طُرُقِهَا، ثُمَّ قَالَ: «وهَذَا سَنَدُهُ حَسَنُ ».

وقَد جَاءَ في «صَحِيحِ البُّخَارِيِّ» (٣٠١٧) عَن عِكرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- حَرَّقَ قَومًا؛ فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَو كُنتُ أَنَا لَمَ أُحَرِّقهُم؛ لأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-قَالَ: «لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله»؛ ولَقَتَلتُهُم كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-: «مَن بَدَّلَ دِينِهِ؛ فَاقْتُلُوهُ».

فَبَانَ أَنَّ فِعلَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- اجتِهَادٌ مِنهُ، أَرَادَ بِهِ إِيقَاعَ أَشَدِّ العُقُوبَةِ بِهَؤُلاءِ لِشَنَاعَةِ مَا ادَّعَوهُ، وفَظَاعَتِهِ!!، وانظُر «الشَّرحَ».

قُلْتُ: لا شَكَّ أَنَّ مَن قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مِن الكُفَّارِ حُقِنَ دَمُهُ ومَالُهُ؛ حَتِّى يَتَبَيَّنَ مِنهُ مَا يُخَالفُ مَا قَالَه؛ ولِذَا أَنزَلَ اللهُ فِي قِصَّةِ ((أَنْحُكِمْ بِنِ جَثَّامَةً) ((): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الآيةَ [النساء: ١٤] فَأَمَرَهُم الله تَعَالَى بِالتَّنْبُتِ فِي

وإِثْبَاتُهَا لا بُدَّ مِنهُ، واللهُ أَعلَمُ.

## (٣) - حَسَنٌ لِغَيرِهِ-

أَخْرَجَهُ أَحَمُدُ (٦/ ١) من حَدِيْثِ عَبدِالله بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ – إِلَى إِضَم [وهُو وَادٍ دُونَ المَدِينَةِ]؛ فَخَرَجتُ فِي نَفَرٍ مِن المُسلِمِينَ فِيهِم أَبُوقَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبعِي، ومُحُلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ بْنِ قَيسٍ، فَخَرِجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَطنِ إِضَم مَرَّ بِنَا مَارِّ الأَشجَعِيُّ عَلَى قُعُودٍ لَهُ مُتَّبعٌ، ووَطبٌ مِن لَبَنٍ، فَلَيًا مَرَّ بِنَا سَلَّمَ عَلَينَا، فَأَمسَكَنَا عَنهُ، عَامرٌ الأَشجَعِيُّ عَلَى قُعُودٍ لَهُ مُتَّبعٌ، ووَطبٌ مِن لَبَنٍ، فَلَيًا مَرَّ بِنَا سَلَّمَ عَلَينَا، فَأَمسَكَنَا عَنهُ، وَحَمَلَ عَلَيهِ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ، فَقَتَلَهُ بِشَيءٍ كَانَ بَينَهُ وبَينَهُ، وأَخَذَ بَعِيرَهُ، ومَتِيعَهُ، فَلَيًا قَدِمنَا عَلَى وَحَمَلَ عَلَيهِ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ، فَقَتَلَهُ بِشَيءٍ كَانَ بَينَهُ وبَينَهُ، وأَخَذَ بَعِيرَهُ، ومَتِيعَهُ، فَلَيًا قَدِمنَا عَلَى وَحَمَلَ عَلَيهِ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةً، فَقَتَلَهُ بِشَيءٍ كَانَ بَينَهُ وبَينَهُ، وأَخَذَ بَعِيرَهُ، ومَتِيعَهُ، فَلَيًا قَدِمنَا عَلَى رَسُولِ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ –، وأَخبَرَنَاهُ الْخَبَرَ نَزَلَ فِينَا القُرآنُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَسُولِ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ –، وأَخبَرَنَاهُ الْخَبَرَ نَزَلَ فِينَا القُرآنُ: ﴿ يَا أَيْتُهَا الَّذِينَ وَمُنَا بَبْتَغُونَ = آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لَمِنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ =

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأصلِ، و(ع)، و(ك)، وَتَحَرَّفَتْ وإنْ شِئْتَ قُل:تَصَحَّفَتْ فِي (ص)، و(ح) إِلَى: [قِصَّتِهِ] !، وأَثْبَتَ هَذَا أَخُونَا مُحُمَّدُ بنُ قَائدٍ وَفَقَهُ اللهُ فَ فَي طَبَعَتِهِ! (ص٨٩)، وهُوَ مَوجُودٌ عَلَى الصَّوَابِ فِي ثَلَاثِ نُسَخٍ عِندَهُ - لَو رَاجَعَهَا -، وهِيَ: (ك)، و(ق)، و(ش)، بَل في كَثِيرٍ مِن المَطبُوعَاتِ!.

وجَرَّ هَذَا الْحَطَأَ أَخَانَا- وَقَقَهُ اللهُ- إِلَى أَن يُعَلِّقَ!؛ فَيَقُولُ – في الهَامِشِ-:[لَم يَثَبُتْ أَنَّ الآيَةَ نَزَلَت في أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ]!.

<sup>(</sup>٢) لَيسَ في الأَصلِ، ولا(ع)، ولا(ص)، ولا(ح)، ولا(ك)، وهِيَ ثَابتَةٌ في بَعضِ الطَّبَعَاتِ القَدِيمَةِ للكِتَابِ كَطَبَعَةِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ عَبدِالمُنعِمِ الحَفَاجِيِّ (ص٤٠ ط/ الأُولَى١٣٧٣)، وكَطَبَعَةِ الشَّيخِ إسمَاعِيلَ الأَنصَارِيِّ، وهِيَ طَبَعَةُ رِئاسَةِ البُحُوثِ العِلمِيَّةِ والإِفتَاءِ، وكَطَبَعَةِ الإِريَانِيِّ، وهِيَ طَبَعَةُ وَنَارَةِ الثَّقَافَةِ اليَمَنِيَةِ، وغَيرِهَا.

شَأْنِ مَن قَالَ كَلِمَةَ التَّوحِيدِ؛ فَإِنْ تَبَيَّنَ الْتِزَامُهُ لِمَعْنَاهَا كَانَ لَهُ مَا لِلْمُسلِمِينَ، وعَلَيهِ مَا عَلَيهِم.

وإِنْ تَبَيَّنَ خِلافُهُ، لَمْ يُحِقَنْ دَمُهُ، ومَالُهُ، بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ.

وهَكَذَا كُلُّ مَن أَظهَرَ التَّوحِيدَ، وَجَبَ الكَفُّ عَنهُ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ مِنهُ مَا يُخَالفُ ذَلكَ؛ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَم تَنفَعهُ هَذِهِ الكَلِمَةُ بِمُجَرَّدِهَا.

ولِذَلكَ لَمْ تَنْفَعْ الْيَهُودَ، ولا نَفَعَتِ الْحَوَارِجَ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَيهَا مِن العِبَادَةِ، الَّتِي يَحتَقِرُ الصَّحَابَةُ عِبَادَتَهُم إِلَى جَنْبِهَا، بَلْ أَمَرَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ
 كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ٩٤]».

وأَخرَجَهُ ابْنُ الجَارُودِ (٧٧٧)، وابْنُ جَرِيرٍ في «تَفسِيرِهِ» ( ٣٥٣-٣٥٥)، والبَيهَقِيُّ في «الدَّلائل» ( ٤/ ٣٠٥-٣٠٥).

قَالَ شَيخُنَا - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في «الصَّحِيحِ المُسنَدِ مِن أَسبَابِ النَّزُولِ» ( ص٨٦): «والحَدِيْثُ حَسَنٌ لِغَيرِهِ، فِيهِ القَعقَاعُ بْنُ أَبِي حَدرَدٍ، قَالَ البُخَارِيُّ: لَهُ صُحبَةٌ، ولَم يَأْتِ بِبُرهَانٍ، ونفَى صُحبَتَهُ ابْنُ عَسَاكِرٍ كَمَا في تَعجِيلِ المَنفَعَةِ، وقَد رَوَى عَنهُ اثنَانِ، ولَم يُوثِّقهُ مُعتَبَرُّ، فعَلَى هَذَا فهُوَ مَستُورُ الحَالِ، يَصلُحُ في الشَّوَاهِدِ والمُتَابَعَاتِ» انتَهَى.

وَجَاءَ فِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» (٤٥٩١) \_ واللَّفظُ لَهُ -، ومُسلِمٌ فِي كِتَابِ «التَّفسِيرِ» (٧٥٤٨ - - ٢٠٢٥) من حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ؛ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ».

واستَظهَرَ الحَافظُ ابْنُ حَجرٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ، وأَنَّهُ لا مَانعَ مِن نُزُولِ الآيَةِ فِيهِمَا، وهُوَ كَمَا قَالَ، واللهُ أَعْلَمُ، وانظُر: «الفَتحَ» ( ٣٢٦/٨ ط/ دار السَّلام». بِقَتْلِهِم، وقَالَ: «لَئَنْ أَدرَكتُهُم لأَقتُلَنَّهُم قَتلَ عَادٍ» ()، وذَلكَ لَـَّا خَالَفُوا بَعضَ الشَّرِيعَةِ، وكَانُوا شَرَّ الْقَتْلَى، تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، كَمَا ثَبَتَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ ().

(٢) كحَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ رَأَى رُؤُوسًا مَنصُوبَةً عَلَى دَرَجِ مَسجِدِ دِمِشْقَ، فَقَالَ أَبُوأُمَامَةَ: «كِلَابُ النَّارِ، شَرُّ قَتلَى تَحتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، خَيرُ قَتلَى مَن قَتلُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وَبُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهٌ وَتَسُودُ وَجُوهٌ ﴾ [ آل عمران: ٢٠١]، قَالَ أَبُو غَالِبٍ: قُلتُ لأَبِي أُمَامَةَ: أَنتَ سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - ؟ قَالَ: لَو لَمَ أَسمَعهُ إِلَّا مَرَّةً، أَو مَرَّتَينِ، أَو ثَلَاثًا، أَو أَربَعًا، حَتَّى عَدَّ سَبِعًا، مَاحَدَّ ثَنْكُمُوهُ ﴾.

أَخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (٣٠٠٠) وقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وأَخرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (١٧٦)، والحَدِيْثُ حَسَّنَهُ مُحُدِّثُ العَصرِ، وشَيخُنَا المُحَدِّثُ أَبُو عَبدِالرَّحَنِ الوَادِعيُّ في «الجَامِعِ الصَّحِيحِ» (٣/ ٤٨٠ – ٤٨٤).

وفي سَنَدِهِ أَبُو غَالِبٍ، واسمُهُ: حَزَوَّرٌ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: صَالِحُ الحَدِيثِ، وقَالَ أَبُو حَاتِم. لَيسَ بِالْقَوِيِّ، وقَالَ النَّسَائيُّ: ضَعِيفٌ، وضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وابْنُ سَعدٍ، ووَثَّقَهُ الدَّارَقُطنِيُّ، وفي رِوَايَةِ البَرَقَائيِّ قَالَ: يُعتَبَرُ بِهِ، وقَالَ ابْن عَدِيِّ: «وأَبُو غَالِبٍ قَد رَوَى عَن أَبِي أُمَامَةَ حَدِيْثَ رَوَايَةِ البَرَقَائِيِّ قَلَ رَوَى عَن أَبِي أُمَامَةَ حَدِيْثَ الْخَوَارِجِ بِطُولِهِ، ورَوَى عَنهُ جَمَاعَةٌ مِن الأَئمَّةِ، وغيرِ الأَئمَّةِ، وَهُو حَدِيْثُ مَعرُوفٌ بِهِ، ولأَبي غَيرُ مَا ذَكَرتُ مِن الحَدِيثِ، ولمَ أَرَ في أَحَادِيثِهِ حَدِيثًا مُنكَرًا جِدًّا، وأرجُو أَنَّه لا بَأْسَ بِهِ التَهَى (٣/ ٣٩٨).

قُلتُ: حَتُّ أَبِي غَالِبٍ أَنْ يُستَشْهَدَ بِحَدِيثِهِ، ولحَدِيثِهِ شَوَاهِدُ، مِنهَا:

١ - حَدِيْثُ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ -:
 (إِنَّ بَعدِي مِن أُمَّتِي، أَو سَيَكُونُ بَعدِي مِن أُمَّتِي قَومٌ يَقرَءُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُم، =

<sup>(</sup>١) أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٣٤٤ و٧٤٣٢)، ومُسلِمٌ كتَابَ «الزَّكَاةِ»، (البَابَ/ ٤٧ \_ ذِكرُ الحَوَارِجِ وصِفَاتِهِم)، من حَدِيْثِ أَبِي سَعِيدٍ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ–، وهُوَ حَدِيْثٌ طَوِيلٌ، وفي لَفظٍ لَهُمَّا: «قَتْلَ تَمُودٍ» عِندَ البُخَارِيِّ (٤٣٥١)، ومُسلِم البَابَ السَّابِقَ.

فَثَبَتَ أَنَّ مُجَرَّدَ قُولِ كَلِمَةِ التَّوحِيدِ، غَيرُ مَانعٍ مِن ثُبُوتِ شِركِ مَن قَالَهَا لارتِكَابِهِ مَا يُخَالِفُهَا مِن عِبَادَةِ غَيرِ الله.

فَإِنْ قُلتَ: القُبُورِيُّونَ وغَيرُهُم مِن الَّذِينَ يَعتَقِدُونَ فِي فَسَقَةِ النَّاسِ، وجُهَّالهِم مِن الَّذِينَ يَعتَقِدُونَ فِي فَسَقَةِ النَّاسِ، وجُهَّالهِم مِن الأَحيَاءِ، يَقُولُونَ : نَحنُ لا نَعبُدُ هَؤُلاءِ، ولا نَعبُدُ إِلَّا اللهَ وَحدَهُ، ولا نُصَلِّي لَـهُم، ولا نَصُومُ، ولا نَحُجُّ.

قُلتُ: هَذَا جَهلٌ بِمَعنَى العِبَادَةِ، فَإنَّهَا لَيسَتْ مُنحَصِرَةً فِي مَا ذَكَرتَ، بَلْ رَأْسُهَا وأَسَاسُها الاعتِقَادُ، وقَد حَصَلَ فِي قُلُوبِهِم ذَلِكَ، بَلْ يُسَمُّونَهُ مُعْتَقِدًا، ويَصنَعُونَ لَهُ مَا

يَخْرُجُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهمُ مِن الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ، هُم شَرُّ الحَلقِ والحَلِيقَةِ»
 أخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الزَّكَاةِ» (الباب/ ٤٩/ ح ٢٤٦٩ – ١٠٦٧).

٢- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - ذَكَرَ قَومًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ، يَخَرُجُونَ فِي فُرقَةِ النَّاسِ سِيهَاهُم التَّحَالُقُ، قَالَ: «هُمْ شَرُّ الحَلقِ، أو مِن شَرِّ الحَلقِ، أو مِن شَرِّ الحَلقِ، يَقتُلُهُم أَدنَى الطَّائفَتَينِ إِلَى الحَقِّ» أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الزَّكَاةِ» (البَابَ/ ٤٧/ ح الحَلقِ، يَقتُلُهُم أَدنَى الطَّائفَتَينِ إِلَى الحَقِّ» أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الزَّكَاةِ» (البَابَ/ ٤٧/ ح

٣- حَدِيْثُ عَبدِالله بْنِ أَبِي أَوْفَ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- حَدَّثَنَا رَسُولُ الله- صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «أَنَهُم كِلَابُ النَّارِ» أَخرَجَهُ أَحَمُدُ (٤/ ٣٨٢)، وهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، حَسَّنهُ شَيخُنَا في «الجَامِعِ الصَّحِيحِ» (٣/ ٤٧٩ – ٤٨٠).

٤ - حَدَيْثُ عَبدِالله بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - سَمِعتُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى اللهِ عَنهُ - سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى اللهِ وسَلَّمَ - يَقُولُ: «طُوبَى لَمِن قَتَلَهُم وقَتَلُوهُ» أَخرَجَهُ أَحمَدُ (٤/ ٣٥٧)، وحَسَّنهُ شَيخُنا (٤٨٠ /٣)

٥- حَدِيْثُ صَفَوَانَ بْنِ سُلَيمٍ عَن أَبِي أُمَامَةً- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- بنَحوِ حَدِيْثِ أَبِي غَالِبٍ عَنهُ، إِلَّا أَنَ شَيخَنَا، قَالَ: «مُنقَطِعٌ لَكِنَّهُ يَتَقَوَّى بِهِ حَدِيْثُ أَبِي غَالِبٍ، واللهُ أَعلَمُ» انتَهَى، وبِهَذَا كُلِّه، فَالحَدِيْثُ حَسَنٌ، بَل صَحِيحٌ.

سَمِعتَهُ مِمَّا تَفَرَّعَ عَن الاعتِقَادِ مِن دُعَائهِم، ونِدَائهِم، والتَّوسُّلِ بِهِم، والاستِغَاثَةِ، والاستِغَاثَةِ، والاستِغَاثَةِ، والحَلِفِ، والنَّذْر، وغيرِ ذَلكَ.

وقَد ذَكرَ العُلَماءُ أَنَّ مَن تَزَيَّا بِزِيِّ الكُفَّارِ صَارَ كَافِراً ()، ومَن تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الكُفرِ صَارَ كَافِراً، فكَيفَ بِمَن بَلَغَ هَذِه الرُّتبَةَ اعتِقَادًا، وقَولاً، وفِعلاً ?.

فَإِنْ قُلتَ: هَذِه النُّذُورُ والنَّحَائرُ مَا حُكمُهَا؟.

قُلتُ: قَد عَلِمَ كُلُّ عَاقِلٍ أَنَّ الأَمْوَالَ عَزِيزَةٌ عِندَ أَهلِهَا، يَسعَونَ فِي جَمعِهَا، ولَوْ فَلرَب قُلتُ: قَد عَلِمَ كُلُّ عَاقِلٍ أَنَّ الْأَمْوَالَ عَزِيزَةٌ عِندَ أَهلِهَا، يَسعَونَ فِي جَمعِهَا، ولَوْ بِارتِكَابِ كُلِّ مَعصِيَةٍ، ويَقطَعُونَ الفَيَافِيَ، مِن أَدْنَى الأَرضِ والأَقَاصِيَ، فَلا يَبْذُلُ أَحَدٌ مِن مَالِهِ شَيئًا إِلَّا [مُعتَقِدًا] أَنَ لَجُلْب أَنَ فَع أَكثَرَ مِنهُ، أَو دَفع ضَرَرٍ؛ فَالنَّاذِرُ لِلْقَبرِ مَا أَخرَجَ مَالَهُ إِلَّا لِذَلكَ، وهَذَا اعتِقَادٌ بَاطِلٌ، ولَوْ عَرَفَ النَّاذِرُ بُطْلانَ مَا أَرَادَهُ مَا أَخرَجَ مَالَهُ إِلَّا لِذَلكَ، وهَذَا اعتِقَادٌ بَاطِلٌ، ولَوْ عَرَفَ النَّاذِرُ بُطْلانَ مَا أَرَادَهُ مَا أَخرَجَ

<sup>(</sup>١) هَذِهِ المَسأَلَةُ لَهَا قُيُودٌ ثَلَاثَةٌ:

**الأُوَّلُ**: أَنْ يَكُونَ اللّبَاسُ مِن خَصَاتصِهِم، وشَعَائرِ دِينِهِم كَأَلْبِسَةِ الرُّهبَانِ، وشَدِّ الزُّنَّارِ، ونَحو ذَلكَ.

ا**لثَّانِي**: أَن يَعلَمَ أَنَّ هَذَا دَالٌّ عَلَى الرِّضَى بِدِينِهِم، ومَحَبَّتِهِ، والانتِسَابِ إِلَيهِم، وتَوَلِّيهِم، ونَحوِ ذَلكَ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَقصِدَ ذَلِكَ.

فَبِهَذِهِ القُيُودِ يَصِيرُ مَن لَبِسَ زِيَّ الكُفَّارِ كَافِرًا.

فَإِنْ كَانَ لَيسَ مِن خَصَائصِهِم، وشَعَائرِ دِينِهِم، كَلِبَاسِ الإِفرِنجِ؛ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ، لِلتَّشَبُّهِ بِهِم!. وبَسطُ المَسأَلَةِ في «الشَّرح».

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ع)، و(ح)، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ص):[لِطَلبِ]!.

دِرهَمًا، فَإِنَّ الأَمْوَالَ عَزِيزَةٌ ﴿ عِندَ أَهْلِهَا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ \* إِنْ يَسْأَلْكُمُ قَالُكُمْ قَالُكُمْ \* [عمد:٣٦–٣٧].

فَالْوَاجِبُ تَعرِيفُ مَن أَخرَجَ النَّذرَ بِأَنَّهُ إِضَاعَةٌ لِمَالِهِ، وأَنَّهُ لا يَنفَعُهُ مَا يُخرِجُهُ، ولا يَدفَعُ عَنهُ ضَرَرًا، وقَد قَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ–: ﴿ إِنَّ النَّذْرَ لا يَأْتِي بِخيرٍ، وإثَّمَا يُستَخْرَجُ بِهِ [مِن] (''البَخِيلِ ''' ويَجِبُ رَدُّهُ إِلَيهِ.

وفي البَابِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - قَالَ:

«لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذَرُ بِشَيءٍ لَم يَكُن قُدِّرَ لَهُ، ولَكَنْ يُلقِيهِ النَّذَرُ إِلَى القَدَرِ قَد قُدِّرَ لَهُ، فَيَستَخرِجُ

اللهُ بِهِ مِن البَخِيلِ، فَيُؤتِيْ عَلَيهِ مَا لَم يَكُن يُؤتِيْ عَلَيهِ مِن قَبلُ» أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ اللهُ بِهِ مِن البَخِيلِ، وَمُسلِمٌ كِتَابَ «الأَيهَانِ والنَّذُورِ» البَابَ (٢)، وفي لفظٍ لمُسلِمٍ: «لا تَنذُرُوا».

وهَذِهِ الأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى حُرِمَةِ ابتِدَاءِ النَّذرِ، ووُجُوبِ الوَفَاءِ بِهِ!؛ وهَذِهِ المَساَلَةُ مِن أَغمَضِ المَسائلِ، ومِن غَرَائبِ العِلمِ كَمَا قَالَ الخَطَّابِيُّ، وبَسطُ المَقَالِ بِهَا تَقَرُّ بِهِ عَينُكُ – طَالِبَ الرَّشَادِ– في «الشَّرِج»، واللهُ المُوفِّقُ والهَادِيْ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأصلِ، و(ص)، و(ح)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك):[أَعَزُّ شَييءٍ].

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [مَالُ].

<sup>(</sup>٣) أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٦٠٨ و ٦٦٩ و ٦٦٩ و ٦٦٩ )، ومُسلِمٌ كِتَابَ «الأَيَهانِ والنَّذُورِ» البَابَ (٢)، ولَفظُ الكِتَابِ قَرِيبٌ مِن لَفظِهِ جِدًّا؛ عَن ابْنِ عُمَرً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -، ولَفظُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - نَهَى عَن النَّذَرِ، وقَالَ: إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيرٍ، وإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، وفي لَفظٍ لِلبُخَارِيِّ (٢٦٠٨): «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - عَن النَّخِيلِ»، وفي لَفظٍ اللبُخيلِ»، وفي لَفظٍ لِلبُخَارِيِّ (٢٦٠٨): «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - عَن النَّذَر، وقَالَ: إِنَّهُ لا يَرُدُ شَيئًا، وإنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، ولُمُسلِم «الشَّحِيحُ»، وفي لَفظٍ لُسلِم: «النَّذُرُ لا يُقَدِّمُ شَيئًا، ولا يُؤخِّرُهُ، وإنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، و أخرَجَهُ البُخَارِيُّ للسلِم: «النَّذُرُ لا يُقَدِّمُ شَيئًا، ولا يُؤخِّرُهُ، وإنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، و أخرَجَهُ البُخَارِيُّ لللهِ عَلَيهِ وعَلى اللهِ عَلَيهِ وعَلى اللهِ وسَلَّمَ - يَنهَى عَن النَّذرِ».

وأمَّا القَابِضُ لِلنَّذرِ؛ فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَيهِ قَبضُهُ؛ لأَنَّهُ أَكُلُ لِمَالِ النَّاذِرِ بِالبَاطِلِ، لا فِي مُقَابَلَةِ شَيءٍ، وقَد قَالَ تَعَالَى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة:١٨٨]، ولأَنَّهُ تَقرِيرٌ لِلنَّاذِرِ عَلَى شِرْكِهِ، وقُبْحِ اعتِقَادِهِ، ورِضَاهُ بِذَلِكَ، ولا يَخفَى حُكمُ الرَّاضِي بَالشَّركِ [ ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ الآية ] [النساء: ٤٨] (ا)؛ فَهُو مِثْلُ حُلُوانِ الكَاهِنِ، ومَهْرِ البَغِيِّ؛ ولأَنَّهُ تَدلِيسٌ عَلَى النَّاذِرِ، وإِيهَامٌ لَهُ أَنَّ الوَلِيَّ يَنفَعُهُ ويَضُرُّهُ.

فَأَيُّ تَقرِيرٍ لِمُنكَرٍ أَعظَمُ مِن قَبضِ النَّذرِ عَلَى الَيْتِ؟، وأَيُّ تَدلِيسٍ أَعظَمُ؟، وأَيُّ رِضَىً بالْمعصِيَةِ العُظْمَى أَبلَغُ مِن هَذا؟، وأيُّ تَصيِيرٍ لِلْمُنكَرِ مَعرُوفًا أَعجَبُ مِن هَذا؟.

ومَا كَانَت النَّذُورُ للأَصنَام والأَوثَانِ إِلَّا عَلَى هَذَا الأُسلُوبِ، يَعتَقِدُ النَّاذِرُ جَلبَ النَّفع [مِن] الصَّنَمِ، ودَفعَ الضَّرَرِ، فَيَنْذُرُ لَهُ جُزْءً مِن مَالِهِ، ويُقَاسِمُهُ فِي غَلاَّتِ النَّفعِ [مِن] الصَّنَمِ، ودَفعَ الضَّرَرِ، فَيَتْبِضُونَهُ مِنهُ، ويُوهِمُونَهُ أَحَقِيَّةَ أَ عَقِيدَتِهِ، أَطيَانِهِ، ويأتِي بِهِ إِلَى سَدَنَةِ الأَصنَامِ، فَيَقْبِضُونَهُ مِنهُ، ويُوهِمُونَهُ أَحَقِيَّةَ أَ عَقِيدَتِهِ، وَكَذَلكَ يَأْتِي بِنَحِيرَتِهِ، فَيَنْحَرُهَا بِبَابِ [بَيْتِ] الصَّنَمِ، وهَذِه الأَفعَالُ هِيَ الَّتِي بَعَثَ اللهُ الرُّسُلُ؛ لإِزَالَتِهَا، [وإمْحَائها] أَ، وإِثْلافِهَا، والنَّهي عَنهَا.

فَإِنْ قُلتَ: إِنَّ النَّاذِرَ قَد يُدرِكُ النَّفعَ، ودَفعَ الضَّرَرِ بِسَبِبِ إخرَاجِهِ للنَّذرِ، وبَذلِهِ!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأصل.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصلِ: [في].

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ح)، و(ك): [حَقِيقَةَ].

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٥)كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [وإِحرَاقِهَا].

قُلتُ: كَذِلكَ الأصنَامُ، قَد يُدْرَكُ مِنهَا مَا هُوَ أَبلَغُ مِن هَذَا، وهُوَ الخِطَابُ مِن جَوفِهَا، والإخبَارُ بِبَعضِ مَا يَكتُمُهُ الإنسَانُ؛ فَإِنْ كَانَ هَذَا دَلِيلاً عَلَى حَقِّيَّةِ القُبُورِ، وصِحَّةِ الاعتِقَادِ فِيهَا؛ فَليَكُنْ دَلِيلاً عَلَى حَقِّيَّةٍ ('' الأَصنَامِ.

وهَذَا هَدْمٌ للإِسلامِ، وتَشْيِيدٌ لأَركَانِ الأَصنَامِ.

والتَّحْقِيقُ أَنَّ لِإبلِيسَ وجُنُودِهِ مِن الجِنِّ والإِنْسِ،أَعظَمُ العِنَايَةِ فِي إضْلالِ العِبَادِ، وقَد مَكَّنَ الله إِبلِيسَ مِن الدُّخُولِ [فِي] الأَبدَانِ، والوَسْوَسَةِ فِي الصُّدُورِ، والْتِقَامِ القَلبِ بِخُرطُومِهِ.

فَكَذَلِكَ يَدخُلُ أَجوَافَ الأَصنَامِ، ويُلْقِي الكَلامَ فِي أَسْمَاعِ [الأقوَامِ] ".

ومِثْلُهُ يَصِنَعُهُ فِي [أَهْلِ] '' عَقَائِدِ القُبُورِيِّينَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَد أَذِنَ لَهُ أَنْ يَجلِبَ بِخَيلِهِ ورَجِلِهِ عَلَى بَنِي آدَمَ، وأَنْ يُشَارِكَهُم فِي الأموَالِ والأَولادِ.

وثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ [الصَّحِيحَةِ] ﴿ أَنَّ الشَّيطَانَ يَسْتَرِقُ ﴿ السَّمْعَ بِالأَمْرِ الَّذِي كُنْدُونَ الشَّيطَانَ يَسْتَرِقُ ﴿ السَّمْعَ بِالأَمْرِ الَّذِينَ يُخْبِرُونَ بِالمُغَيَّبَاتِ - ويَزِيدُونَ فِيهَا يُلقِيهِ لِخُدِثُهُ اللهُ مَنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِائةً كَذِبَةٍ ﴾ ( ) الشَّيطَانُ مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِائةً كَذِبَةٍ ﴾ ( )

<sup>(</sup>١)كَذَا في الأصلِ، و(ع)، و(ص)، و(ك)، ووَقَعَ في (ح): [حَقِيقَة].

<sup>(</sup>٢)كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح):[إِلَى].

<sup>(</sup>٣)كَذَا في الأصلِ، ووَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح):[الأَفْدَامِ].

<sup>(</sup>٤)زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأصلِ، ووقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح): [الشَّيَاطِينَ تَستَرِقُ...فَتُلقِيهِ..].

<sup>(</sup>۷) جَاءَ هَذَا بِمَعنَاهُ مِن حَدِيْثِ عَائشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنهَا– عِندَ البُخَارِيِّ (۲۲۱۰و۳۲۸۸ و۷۲۲۰و۲۲۱۳و۷۲۲ور ۷۰۲۱، ومُسلِمٍ في كِتَابِ «الطِّبِّ» البَابَ (۲۰).

ويَقصِدُ شَيَاطِينُ الجِنِّ شَيَاطِينَ الإِنْسِ مِن سَدَنَةِ القُبُورِ"، [وغيرِهِم]"؛ فيَقُولُونَ [لِلْقُبُورِيِّينَ]": إِنَّ الوَلِيَّ فَعَلَ وفَعَلَ، يُرَغِّبُونَهُم فِيهِ، ويُحَذِّرُونَهُم مِنهُ، وترَى الْعَامَّةُ مُلُوكَ الأَقطارِ، [وَوُلَاةَ الأَمصارِ]"، [مُعَزِّزِينَ]" لِذَلكَ؛ ويُولُّونَ العُمَّالَ العَامَّةُ مُلُوكَ الأَقطارِ، [وَوُلَاةَ الأَمصارِ]"، [مُعَزِّزِينَ]" لِذَلكَ؛ ويُولُّونَ العُمَّالَ لِقَبضِ النَّذُورِ، وقد يَتَولَّاهَا مَن يُحسِنُونَ فِيهِ الظَّنَّ مِن عَالِم، أَو قاضٍ، [أَو مُفتٍ، أَو شَيخ صُوفِيًّ]"، فَيَتِمُّ التَّدلِيسُ لإبلِيسَ، وتَقَرُّ عَينُهُ بِهَذَا التَّلبِيسِ.

نَّانُ قُلتَ: هَذَا أَمرٌ عَمَّ البِلادَ، واجْتَمَعَتْ عَلَيهِ سُكَّانُ الأَغُوارِ، والأَنْجَادِ، وطَبَّقَ الأرضَ شَرقًا، وغَربًا، ويَمنًا، وشَامًا، وجَنُوبًا، وعَدَنًا، بِحَيثُ لا بَلدَة مِن بِلادِ الأرضَ شَرقًا، وغَربًا، ويَمنًا، وشَامًا، وجَنُوبًا، وعَدَنًا، بِحَيثُ لا بَلدَة مِن بِلادِ الإسلامِ؛ إِلَّا وفِيهَا قُبورٌ، ومَشَاهِدُ، وأَحيَاءٌ يَعتَقِدُونَ فِيهَا، ويُعظِّمُونَا، ويَنْذُرُونَ لَهَا، ويَجَفُونَ بِأَسْمَاتُهَا، ويَحُلِفُونَ بَهَا، ويَطُوفُونَ بِفِنَاءِ القُبُورِ، ويُسْرِجُونَهَا، [ويُلقُونَ عَلَيها ويَجَفُونَ بِأَسْمَاتُهَا، ويَحْلِفُونَ بَهَا، ويَطُوفُونَ بِفِنَاءِ القُبُورِ، ويُسْرِجُونَهَا، [ويُلقُونَ عَليها الأَورَادَ، والرَّيَاحِينَ، ويُلْبِسُونَهَا النِّيَابَ] ()، ويَصنَعُونَ كُلَّ أَمْرٍ يَقدِرُونَ عَليهِ مِن الأَورَادَ، والرَّيَاحِينَ، ويُلْبِسُونَهَا النِّيَابَ] ()، ويَصنَعُونَ كُلَّ أَمْرٍ يَقدِرُونَ عَليهِ مِن

<sup>(</sup>١) جَاءَ في (ك) زِيَادَةٌ هِيَ: [بِذَلكَ الزُّورِ والبُهتَانِ]، ولَيسَت مُعتَمَدة !؛ لِتَأَخُرِهَا، وثُبُوتِ الدَّسِّ فِيهَا؛ وتَفَرُّدِهَا - وإِنَّمَا وَافَقَهَا مَن في دَائرَتِهَا! -، ولِخِلَافِهَا الأُصُولَ القَدِيمَةَ، ومَعَ هَذَا اغتَرَّ بِهَا أَخُونَا مُحُمَّدُ بنُ قَائدٍ - وَفَقَهُ اللهُ - في طَبَعَتِهِ! (ص ٩٧)؛ فَأُورَدَهَا مُخَالِفًا أَصلَهُ!، ونُسَخًا أَولَى بِهِ أَخُونَا مُحُمَّدُ بنُ قَائدٍ - وَفَقَهُ اللهُ - في طَبَعَتِهِ! (ص ٩٧)؛ فَأُورَدَهَا مُخَالِفًا أَصلَهُ!، ونُسَخًا أَولَى بِهِ عَمَّنَ استَزَادَه!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأصلِ، وَسَقَطَ مِن (ع)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح):[مُقَرِّرِينَ].

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ.

العِبَادَةِ لَهَا، و[مَا فِي معنَاهَا مِن] التَّعظِيمِ، [والخُضُوعِ، والخُشُوع، والتَّذَلُّلِ، والاَّنتَقارِ إِلَيهَا] ... والتَّذَلُّلِ،

بَلْ هَذِه مَسَاجِدُ الْمُسلِمينَ غَالِبُهَا لا يَخْلُوا عَن قَبر، أَو قَرِيبٍ مِنهُ، أَو مَشهَدٍ، يَقصِدُهُ المُصَلُّونَ فِي أَوقَاتِ الصَّلاةِ، يَصنَعُونَ فِيهَا مَا ذُكِرَ، أَو بَعض مَا ذُكِرَ.

ولا يَسَعُ عَقْلُ عَاقِلٍ أَنَّ هَذَا مُنكَرٌ يَبلُغُ إِلَى مَا ذَكَرتُ مِن الشَّنَاعَةِ، ويَسكُتُ عَلَيهِ عُلَمَاءُ الإسلام الَّذِينَ ثَبَتَتْ لــَهُم الوَطْأَةُ فِي [جَمِيع] " جِهَاتِ " الدُّنْيَا.

قُلْتُ: إِنْ أَرَدْتَ الإِنصَافَ، وتَرَكْتَ مُتَابَعَةَ الأَسلَافِ، وعَرَفْتَ أَنَّ الحَقَّ مَا قَامَ عَلَيهِ الدَّلِيلُ، لا مَا اتَّفَقَ عَلَيهِ العَوَالِمُ جِيلاً بَعدَ جِيلٍ، وقَبِيلاً بَعدَ قَبِيلٍ، فاعْلَمْ أَنَّ هَذِه الأُمُورَ الَّتِي نُدَنْدِنُ حَولَ إِنكَارِهَا، ونَسْعَى فِي هَدمِ مَنَارِهَا، صَادِرَةٌ عَن العَامَّةِ اللَّذِينَ الشَّمُهُم تَقلِيدُ الآبَاءِ بِلا دَلِيلٍ، ومُتَابَعَتُهُم لَهُم مِن غَيرِ فَرْقٍ بَيْنَ [دَنِيٍّ ومَثِيلٍ] (\*)، يُلقَّنُونَهُ فِي الطُّفُولِيَّةِ أَنْ يَنْشَأُ الوَاحِدُ فِيهِم فَيَجِدُ أَهلَ قَريَتِهِ، وأَصحَابِ [بَلْدَتِهِ] (\*)، يُلقِّنُونَهُ فِي الطُّفُولِيَّةِ أَنْ يَنْشَأُ الوَاحِدُ فِيهِم فَيَجِدُ أَهلَ قَريَتِهِ، وأَصحَابِ [بَلْدَتِهِ] (\*)، يُلقَّنُونَهُ فِي الطُّفُولِيَّةِ أَنْ يَنْشَأُ الوَاحِدُ فِيهِم مَن يَعتَقِدُونَ فِيهِ، ويَرَاهُم يَنذُرُونَ عَلَيهِ، ويُعظِّمُونَهُ، ويَرحَلُونَ بِهِ إِلَى مَكلً يَبْقِفُ بِاسْمِ مَن يَعتَقِدُونَ فِيهِ، ويَرَاهُم يَنذُرُونَ عَلَيهِ، ويُعظِّمُونَهُ، وقد قرَّ فِي قلبِهِ عَظَمَةُ قَبْرِهِ، ويُلَطَّحُونَهُ بِثُرَابِهِ، ويَجَعُلُونَهُ [طَائفًا] (\*) عَلَى قَرِهِ، فَيَنْشَأُ، وقد قرَّ فِي قلبِهِ عَظَمَةُ مَا يُعتَقِدُونَهُ؛ فَنَشَأُ عَلَى هَذَا الصَّغِيرُ، مَا يُعتَقِدُونَهُ؛ فَنَشَأَ عَلَى هَذَا الصَّغِيرُ، وشَاخَ عَلَيهِ الكَبِيرُ، ولا يَسمَعُونَ مِن أَحَدٍ عَلَيهِم مِن نَكِيرٍ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وزَادَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[مِن].

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[دَبِيرٍ وقَبِيلٍ].

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح): [جِلدَتِهِ].

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، وسَقَطَت مِن (ع)، و(ك)، وتَحَرَّفَتْ في (ح).

بَلْ يَرَى مِمَّنَ [يَتَّسِمُ] إِلَّهِلمِ، ويَدَّعِي الفَضْلَ، ويَنْتَصِبُ للقَضَاءِ، أَو الفُتْيَا، أَو الإَمَارَةِ، [والحُكُومَةِ] أَو المَعرِفَةِ] أَو الإَمَارَةِ، [والحُكُومَةِ] أَو المَعرِفَةِ] أَو المَعرِفَةِ أَنَّ مُعَظِّم لَل اللَّهُ وَالمَّمُونَهُ، مُكرِمًا لِمَا يُنْحَرُ عَلَى القُبُورِ؛ فَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا دِينُ الإِسْلامِ، وأَنَّهُ رَأْسُ الدِّينِ، والسَّنَام.

ولا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ يَتَأَهَّلُ لِلنَّظَرِ، وَيَعرِفُ بَارِقَةً مِن عِلمِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ والأَثَرِ، أَنَّ سُكُوتَ العَالِمِ، أَو العَالَمَ عَلَى وُقُوعِ مُنكَرٍ، لَيسَ دَلِيلاً عَلَى جَوَازِ ذَلكَ المُبْكرِ.

وَلْنَضْرِبْ لَكَ مَثَلاً مِن ذَلكَ: وهِي هَذِه الْمُكُوسُ الْمُسَمَّاةُ بِالمَجَابِي المَعلُومُ مِن ضَرُورَةِ اللِّينِ تَحْرِيمُهَا، قَد مَلأَتْ اللِّيَارَ، والبِقَاعَ، وصَارَتْ أَمرًا مَأْنُوسًا، لا يَلِجُ إِنكَارُهَا إِلَى سَمِع مِن الأَسْمَاعِ، وقَد امتَدَّتْ أَيدِيْ المَكَّاسِين فِي أَشْرَفِ البِقَاعِ فِي مَكَّةَ أُمِّ الثَّرَامِ، يَقْبِضُونَ مِن القَاصِدِينَ لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الإِسْلامِ، ويَلْقَونَ فِي البَلَدِ الْحَرَامِ كُلَّ الْقُرَى، يَقْبِضُونَ مِن القَاصِدِينَ لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الإِسْلامِ، ويَلْقَونَ فِي البَلَدِ الْحَرَامِ كُلَّ الْقُولَ فِي البَلَدِ الْحَرَامِ كُلَّ فِعلٍ حَرَامٍ، وسُكَّانُهَا مِن فُضَلاءِ الأَنَامِ، والعُلْمَاءِ، والحُكَّامِ سَاكِتُونَ عَلَى الإِنكارِ، مُعرِضُونَ عَن الإِيرَادِ والإصدارِ.

ۚ أَفَيَكُونُ السُّكُوتُ [مِن العُلْمَاءِ، بَل مِن العَالَـمِ!]'' دَلِيلاً عَلَى [جَوَازِهَا، و]'' أَخذِهَا، وإِحرَازِهَا؟ هَذَا لا يَقُولُهُ مَن لَهُ أَدنَى إِدرَاكٍ.

بَلْ أَضِرِبُ لَكَ مَثَلاً آخَرَ: هَذَا حَرَمُ اللهُ الَّذِي هُو أَفضَلُ بِقَاعِ الدُّنيَا، بِالاتِّفَاقِ وإِجَاعِ العُّلَاءِ، أَحدَثَ فِيهِ بَعضُ مُلُوكِ الشَّرَاكِسَةِ الجَهَلَةُ الضُّلَّالُ هَذِهِ المَقَامَاتِ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح): [يَتَسَمَّى].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

الأَربَعَةَ، الَّتِي فَرَّقَتْ عِبَادَاتِ العِبَادِ، واشْتَمَلَت عَلَى مَا لا يُحصِيهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وجَلَّ مِن الفَسَادِ، وفَرَّقَتْ عِبَادَاتِ المُسلِمِينَ، وصَيَّرَتْهُم كَالْمِلَلِ المُختَلِفَةِ فِي الدِّينِ؛ بِدعَةً قَرَّتْ بِهَا عَينُ إِبلِيسَ اللَّعِينِ، وصَيَّرَتْ المُسلِمِينَ ضُحْكَةً لِلشَّيَاطِينِ.

وقَد سَكَتَ النَّاسُ عَلَيهَا، ووَفَدَ عُلَمَاءُ الآفَاقِ، والأَبدَالُ، والأَقطَابُ إِلَيهَا''، وشَاهَدَهَا كُلُّ ذِيْ أُذْنَينِ.

أَفَهَذَا السُّكُوتُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهَا؟.

هَذَا لاَ يَقُولُهُ مَن لَهُ إِلَمَامٌ بِشَيءٍ مِن المَعَارِفِ؛ كَذِلكَ سُكُوتُهُم عَلَى هَذِه الأَشيَاءِ الصَّادِرَةِ مِن القُبُورِيِّينَ.

فَإِنْ قُلتَ : يَلزَمُ مِن هَذَا أَنَّ الأُمَّةَ قَد اجتَمَعَتْ عَلَى ضَلاَلَةٍ، حَيثُ سَكَتَتْ عَن إِنكَارِهَا لأَعظَم جَهَالَةٍ.

قُلتُ: حَقِيَقَةُ الإِجْمَاعِ اتِّفَاقُ مُجتَهِدِيْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-عَلَى أَمرِ بَعدَ عَصرِهِ.

وَفُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَربَعَةِ يُجِيلُونَ الاجتِهَادَ مِن بَعدِ [الأَتْمَّةِ] `` الأَربَعَةِ، وإِنْ كَانَ هَذا قَولاً بَاطِلاً، وكلامًا لا يَقُولُهُ إِلَّا مَن كَانَ لِلحَقَائِقِ جَاهِلاً؛ فعَلَى زَعمِهِمْ لا إجْمَاعَ أَبَدًا مِن بَعدِ الأَتْمَةِ الأَربَعَةِ، فَلَا يَرِدُ السُّؤَالُ.

<sup>(</sup>١) خُلاصَةُ مَعنَى القُطبِ – عِندَ الصُّوفِيَّةِ – أَنَّهُ المُتَصَرِّفُ في الكَونِ النَّائِبُ عَن اللهِ تَعَالَى في كُلِّ شَهِ، عِ!! .

وأَمَّا الأَبدَالَ؛ فَإِنَّ الصوفية يَعتَقِدُونَ أَنَّ لِلكَونِ سَبعَةَ أَبدَالٍ يَحفَظُونَ أَقَالِيمَهُ السَّبعَةَ كُلُّ بَدَلٍ مُحَلِّقٌ بِإقلِيمٍ وَاحِدٍ يَحفظُهُ مِن كُلِّ سُوءٍ ويَحمِيهِ!! إِلَى آخِرِ تُرَهَاتِهِم!.

وبَسطُ المَسأَلَةِ في «الشَّرحِ».

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

فَإِنَّ هَذَا الابتِدَاعَ، والفِتْنَةَ بِالقُبُورِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهدِ أَنَمَّةِ المَذَاهِبِ [الأَربَعَةِ] ''. وعَلَى مَا نُحَقِّقُهُ فَالإِجْمَاعُ وُقُوعُهُ مُحَالٌ ''؛ فَإِنَّ الأُمَّةَ المُحَمَّدِيَّةَ قَد مَلاَّت الآفَاق، وصَارَتْ فِي كُلِّ أَرضٍ، وتَحَتَ كُلِّ نَجمٍ، فَعُلْهَاؤُهَا المُحِقِّقُونَ، لا يَنحَصِرُونَ، ولا يَتِمُّ لأَحَدٍ مَعرِفَةُ أَحِوَالهِم.

فَمَن ادَّعَى الإِجْمَاعَ بَعدَ انْتِشَارِ الدِّينِ، وكَثرَةِ عُلَمَاءِ الْمُسلِمِينَ؛ فَإِنَّهَا دَعوَى كَاذِبَةٍ، كَمَا قَالَهُ أَنْمَّةُ التَّحقِيق.

ثُمَّ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُم عَلِمُوا بِالمُنكرِ، ومَا أَنكَرُوهُ، بَلْ سَكَتُوا عَن إِنكَارِهِ؛ لَمَا دَلَّ سُكُوتُهُم عَلَى جَوَازِهِ، فَإِنَّهُ قَد عُلِمَ مِن قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ وَظَائِفَ الإِنكَارِ ثَلاثٌ ": شُكُوتُهُم عَلَى جَوَازِهِ، فَإِنَّهُ قَد عُلِمَ مِن قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ وَظَائِفَ الإِنكَارِ ثَلاثٌ ": أُوَّلُهَا: الإِنكَارُ بِاليَدِ، وذَلكَ بتَغْيِيرِ المُنكرِ، وإزَالَتِهِ.

وَثَانِيهَا: الإِنكَارُ بِاللِّسَانِ مَعَ عَدَمِ استطاعَةِ التَّغييرِ [بِاليَدِ] ('').

وَثَالِثُهَا: الإِنكَارُ بِالقَلبِ عِندَ عَدَمِ استِطاعَةِ التَّغيِيرِ بَاليَدِ، واللِّسَانِ.

(١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) يُرِيدُ: بَعدَ عَصرِ الصَّحَابَةِ- رَضِيَ اللهُ عَنهُم-، فِيهَا لَيسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ كَأْرِكَانِ الإِسلَام.

 <sup>(</sup>٣) وَدَلِيلُهَا حَدِيْثُ أَبِي سَعِيدٍ الحُدرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَنهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا؛ فَلَيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ؛ فَإِنْ لَم يَستَطِع؛ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَم يَستَطِع؛ فَبِلْسَانِهِ، فَإِنْ لَم يَستَطِع؛ فَبِقَلبِهِ، وذَلَكَ أَضعَفُ الإِيهَانِ » أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الإِيهَانِ» البَابَ (٢) فَإِنْ لَم يَستَطِع؛ فَبِقَلبِهِ، وذَلَكَ أَضعَفُ الإِيهَانِ » أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الإِيهَانِ» البَابَ (٢)
 (ح ١٧٥ - ٧٨).

وفي مَعنَاهُ حَدِيْثُ ابْنِ مَسعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عِندَ مُسلِم (٥٠)، وفيهِ: «فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَدِهِ؛ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ومَن جَاهَدَهُم بِقَلبِهِ؛ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ومَن جَاهَدَهُم بِلِسَانِهِ؛ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ولَيسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِن الإِيمَانِ حَبَّةُ خَردَلٍ».

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

فَإِنْ انتَفَى أَحَدُهَا لَمْ يَنْتَفِ الآخَرُ (١).

وَمِثَالُهُ: مُرُورُ فَردٍ مِن أَفرَادِ عُلَمَاءِ الدِّينِ بِأَحَدِ المَكَّاسِينَ، وهُو يَأْخُذُ أَموَالَ المَظلُومِينَ.

فَهَذَا الْفَرِدُ مِن عُلَمَاءِ الدِّينِ لَا يَستَطِيعُ التَّغيِيرَ عَلَى هَذَا الَّذِي يَأْخُذُ أَمَوَالَ المَسَاكِينِ بِاليَدِ، ولَا بِاللِّسَانِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ سُخرِيَّةً `` لِأَهلِ العِصيَانِ، فَانتَفَى شَرطُ الإِنكَارِ بِالوَظِيفَتَينِ، ولَم يَبقَ إِلَّا الإِنكَارُ بِالقَلبِ الَّذِي هُو أَضْعَفُ الإِيْمَانِ.

فَيَجِبُ عَلَى مَن رَأَى ذَلكَ العَالِمَ سَاكِتًا عَلَى الإِنكَارِ مَعَ مُشَاهَدَةِ مَا يَأْخُذُهُ ذَلكَ الجَبَّارُ أَنْ يَعتَقِدَ أَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيهِ الإِنكَارُ بِاليَدِ واللِّسَانِ، وأَنَّهُ قَد أَنكَرَ بقَلبِهِ.

فَإِنَّ حُسنَ الظَّنِّ بِالمُسلِمِينَ، أَهلَ الدِّينِ وَاجِبٌ، والتَّأُوِيلُ لـَهُم – [مَا] أَمْكَنَ – ضَرْبَةُ لازب.

فَالدَاخِلُونَ إِلَى الحَرَمِ الشَّرِيفِ، والمُشَاهِدُونَ لِتِلكَ الأَبنِيَةِ الشَّيطَانِيَّةِ، الَّتِي فَرَّقَت كَلِمَةَ الدِّينِ، وشَتَّتَ صَلَوَاتِ المُسلِمِينَ، مَعذُورُونَ عَن الإِنكَارِ إِلَّا بِالقَلبِ كَالمَارِّينَ عَلَى المَكَّاسِينَ، وعَلَى القُبُورِيِّينَ.

ومِن هُنا يُعلَمُ اختِلالُ مَا استَمَرَّ عِندَ أَنَمَّةِ الاستِدْلالِ مِن قَولِهِم فِي بَعضِ مَا يَستَدِلُونَ عَلَيهِ [بِالإِجَاعِ] '': إِنَّهُ وَقَعَ، ولَمْ يُنْكَرْ؛ فَكَانَ إِجَمَاعًا، وَوَجْهُ اختِلالِهِ أَنَّ يَستَدِلُونَ عَلَيهِ [بِالإِجَمَاعِ] '': إِنَّهُ وَقَعَ، ولَمْ يُنْكَرْ؛ فَكَانَ إِجَمَاعًا، وَوَجْهُ اختِلالِهِ أَنَّ

<sup>(</sup>١) مُرَادُهُ: فَإِذَا انتَفَى الأَوَّلَانِ لَمَ يَنتَفِ الثَّالِثُ!؛ وفي عِبَارَتِهِ – هُنَا– قُصُورٌ؛ فَإِنَّ انتِفَاءَ إِنْكَارِ القَلبِ خَطِيرٌ عَلَى المُسلِم جِدًّا!!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[سُخرَةً].

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[مَهمَا].

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

قَولَـهُم: «ولَمْ يُنْكَرْ» رَجْمٌ بِالغَيبِ؛ فَإِنَّهُ قَد يَكُونُ أَنكَرَتْهُ قُلُوبٌ كَثِيرَةٌ، تَعَذَّرَ عَلَيهَا الإِنكَارُ بِاليَدِ واللِّسَانِ.

وأَنتَ تُشَاهِدُ فِي زَمَانِكَ أَنَّهُ كَمْ مِن أَمْرٍ يَقَعُ، لا تُنْكِرُهُ بِلِسَانِكَ، ولا بِيَدِكَ، وأَنتَ مُنْكِرٌ لَهُ بِقَلْبِكَ، ويَقُولُ الجَاهِلُ إِذَا رَآكَ تُشَاهِدُهُ «سَكَتَ فُلانٌ عَن الإِنكَارِ» [يَقُولُهُ] (') إِمَّا لَائِمًا [لَهُ]، أَو مُتَأَمِّيًا بِسُكُوتِهِ، فَالسُّكُوتُ لا يَستَدِلُّ بِهِ عَارِفٌ.

َ وَكَذَا يُعلَمُ اختِلالُ قَولِهِم فِي الاستِدلَالِ: فَعَلَ فُلانٌ كَذَا، وسَكَتَ البَاقُونَ؛ فَكَانَ إِجَمَاعًا، نُخْتَلُّ مِن جِهَتَينِ:

الأُوْلَى: دَعْوَى أَنَّ سُكُوتَ البَاقِينَ تَقرِيرٌ لِفِعلِ فُلانٍ؛ لِمَا عَرَفتَ مِن عَدَمِ دَلالَةِ السُّكُوتِ عَلَى التَّقرير.

الثَّانِيَةُ: قَولُـهُم: ﴿فَكَانَ إِجَمَاعًا»، فَإِنَّ الإِجَمَاعَ اتِّفَاقُ أُمَّةِ مُحَمِّدٍ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ–، والسَّاكِتُ لا يُنسَبُ إِلَيهِ وِفَاقٌ، ولا خِلَافٌ؛ حَتَّى يُعرِبَ عَنهُ لِسَانُهُ.

قَالَ بَعضُ الْلُوكِ - وقَد أَثنَى الحَاضِرُونَ عَلَى شَخْصٍ مِن عُمَّالِهِ، وفِيهِم رَجُلٌ سَاكِتٌ -: مَالَكَ لا تَقُولُ كَمَا يَقُولُونَ؟، فقَالَ: إِنْ تَكلَّمتُ، خَالَفتُهُم!.

فَهَا كُلُّ شُكُوتٍ رِضًى.

فَإِنَّ هَذِه مُنكَرَاتٌ أَسَّسَهَا مَن بِيَدِه السَّيفُ والسِّنَانُ، ودُمَاءُ العِبَادِ وأَموَالُـهُم، تَحتَ لسَانِهِ وقَلَمِهِ، و لَلْمِهِ. تَحتَ لَسَانِهِ وقَلَمِهِ، و [أَعرَاضُهُم] تَحتَ قَولِهِ، وكلِمِهِ.

فَكَيفَ يَقْوَى فَردٌ مِن الأَفْرَادِ، عَلَى دَفْعِهِ عَمَّا أَرَادَ؟.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، و(ص)، و(ك)، سَقَطَت مِن (ع)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، سَقَطَت مِن (ع)، (ص)، و(ح)، و(ك).

فَإِنِّ هَذِه القِبَابَ والمَشَاهِدَ '' الَّتِي صَارَتْ أَعظَمَ ذَرِيعَةٍ إِلَى الشِّركِ والإِلْحَادِ، [وأكبرَ وَسِيلَةٍ إِلَى هَدمِ الإِسْلامِ، وخَرَابِ بُنيَانِهِ] ''، غَالِبُ – بَلْ كُلُ – مَن يَعمُرُهَا هُم اللَّهُوكُ، والسَّلاطِينُ، [والرُّؤَسَاءُ، والوُلاةُ] ''، إِمَّا عَلَى قَرِيب لَهُم، أو عَلَى مَن يُعسِنُونَ الظَّنَّ فِيهِ مِن فَاضِلٍ، أو عَالِم، [أو صُوفِيِّ، أو فَقِيرٍ، أو شَيخٍ، أو كَبِيرٍ] ''، ويَرُورُهُ النَّاسُ الَّذِينَ يَعرِفُونَهُ زِيَارَةَ الأُموَاتِ مِن دُونِ تَوسُّلٍ بِهِ، ولا هَتْفِ بِاسمِهِ، بَلْ يَعمُونَ لَهُ، ويَستَغفِرُونَ، حَتَّى يَنْقَرِضَ مَن يَعرِفُهُ، أو أَكثَرُهُم ؛ فَيَأْتِي مَن بَعدَهُم؛ يَدعُونَ لَهُ، ويَستَغفِرُونَ، حَتَّى يَنْقَرِضَ مَن يَعرِفُهُ، أو أَكثَرُهُم ؛ فَيَأْتِي مَن بَعدَهُم؛ وَنَيَحِدُ أَنَّ ذَلكَ الفَّاخِرِ، [وأُرخِيَت عَلَيهِ السُّتُورُ، وأُلقِيَت عَلَيهِ الأَورَادُ والزُّهُورُ] ''؛ فَيَعتَقِدُ أَنَّ ذَلكَ الفَاخِرِ، [وأُرخِيَت عَلَيهِ السُّتُورُ، وأُلقِيَت عَلَيهِ الأَورَادُ والزُّهُورُ] ''؛ فَيَعتَقِدُ أَنَّ ذَلكَ الفَاخِرِ، [وأُرخِيَت عَلَيهِ السُّتُورُ، وأُلقِيَت عَلَيهِ الأَورَادُ والزُّهُورُ] ''؛ فَيَعتَقِدُ أَنَّ ذَلكَ الفَاخِرِ، أو لِدَفع ضُرِّ.

ويَأْتِيهِ السَّدَنَةُ، يَكذِبُونَ عَلَى المَيْتِ بِأَنَّهُ فَعَلَ وَفَعَلَ، وأَنزَلَ بِفُلَانٍ الضَّرَرَ، وبِفُلَانٍ النَّفعَ؛ حَتَّى يَغْرِسُوا فِي جِبِلَّتِهِ كُلَّ بَاطِلِ!.

<sup>(</sup>١) المَشَاهِدُ جَمْعُ مَشْهَدٍ، وهُوَ المَجمَعُ مِن النَّاسِ، ومَحَضَرُهُم، ومَشَاهِدُ مَكَّةَ المَوَاطِنُ الَّتِي يَجتَمِعُونَ بِهَا، رَاجِعْ «اللِّسَانَ» و«المِصبَاحَ» و«القَامُوسَ».

وبِدعَةُ المَشَاهِدِ حَدَثَتْ فِي آخِرِ خِلَافَةِ بَنِي العَبَّاسِ.

وبَسطُ المَسأَلَةِ في «الشَّرحِ».

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلُ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[مَن يَرَى].

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

ولَهِذَا الأَمرِ ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ اللَّعْنُ عَلَى مَن أَسرَجَ عَلَى القُبُورِ، وكَتَبَ عَلَيهَا، وبَنَى عَلَيهَا (')، وأَحَادِيثُ ذَلكَ وَاسِعَةٌ مَعرُوفَةٌ.

فَإِنَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ مَنْهِيٌّ عَنهُ، ثُمَّ هُو ذَرِيعَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ عَظِيمَةٍ.

فَإِنْ قُلتَ: هَذَا قَبرُ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- قَد عُمِّرَتْ عَلَيهِ قُبَّةٌ عَظِيمَةٌ، أُنفِقَتْ فِيهَا الأَموَالُ.

<sup>(</sup>۱) أَخرَجَ مُسلِمٌ في «صَحِيحِهِ» في كِتَابِ «الجَنَائِزِ» البَابَ (٣٢): حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن أَبِي شيبة، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنِ غِيَاثٍ عَن ابْنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – أَنْ يُجَصَّصَ القَبُرُ، وأَنْ يُقعَدَ عَلَيهِ، وأَنْ يُبنَى عَلَيهِ».

زَادَ التِّرمِذِيُّ (١٠٥٢) مِن طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَن ابْنِ جُرَيجٍ بِهِ: «**وأَنْ يُكتَبَ عَلَيهَا»،** ومُحَمَّدُ ابْنُ رَبِيعَةَ صَدُوقٌ، وقَد خَالَفَ حَفصًا.

نَعَم أَخرَجَهَا الْحَاكِمُ (١/ ٣٧٠) مِن طَرِيقِ سَلْمِ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ عَن حَفْصٍ، وزَادَهَا! . وسَلْمٌ، وإِنْ كَانَ ثِقَةً، فَقَد قَالَ أَبُو أَحَمَدَ الْحَاكُمُ: يُخَالِفُ في بَعضِ حَدِيثٍ، وقَالَ النَّسَائيُّ: «كُوفِيُّ صَالَحٌ، فَهُوَ لا يَحْمِلُ أَنْ يُخَالِفَ أَبَا بَكرِ بْنِ أَبِي شَيبَةَ».

وزَادَهَا أَيضًا سُلَيَهَانُ بْنُ مُوسَى الأُمَوِيُّ عَن جَابِرٍ بِنَحوِهِ، عِندَ أَبِي دَاودَ (٣٢٢٦)، والنَّسَائيِّ (٢٠٢٧)، وسُلَيَهَانُ صَدُوقٌ، وفي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرٌ، قَالَ البُخَارِيُّ: عِندَهُ مَنَاكِيرٌ.

ولَعَلَّ هَذَا مِنهَا، وحَدِيْثُهُ عَن جَابِرٍ مُرسَلٌ!.

فَالصَّوَابُ: أَنَّ هَذِهِ الرِِّيَادَةَ شَاذَّةُ، وبِهَذَا جَزَمَ شَيخُنَا أَبُو عَبدِالرَّحَمَنِ مُقبِلٌ الوَادِعِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في تَعليقِهِ عَلَى «المُستَدرَكِ» ( ١/ ١٩ ٥ ط/ الحرمين).

وجَزَمَ بِصِحَّتَهَا مُحَدِّثُ العَصرِ- رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في «الإِروَاءِ» ( ٢٠٧/٣– ٢٠٨ برقم ٧٥٧)، وسَمَاحَةُ الشَّيخِ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في «فَتَاوِيهِ» ( ١٢١/١٣).

قُلتُ: هَذَا جَهلٌ عَظِيمٌ [بِحَقِيقَةِ الحَال] `` فَإِنَّ هَذِه القُبَّةَ لَيسَ بِنَاؤُهَا مِنْهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-، ولا مِن صَحَابِتِهِ، [ولا مِن تَابِعِيهِم، و[لا] تَابِعِي اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-، ولا مِن صَحَابِتِهِ، [ولا مِن تَابِعِيهِم، و[لا] تَابِعِي التَّابِعِينَ] ``، ولا مِن عُلَمَاءِ أُمَّتِهِ، [وأَتَمَّةِ مِلَّتِهِ] ``.

بَلْ هَذِه القُبَّةُ [المَعمُولَةُ] ''عَلَى قَبِرِهِ '' -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ مِن أَبْنِيَةِ بَعضِ مُلُوكِ مِصرَ الْمَتَأْخِرِينَ، وهُو قَلاوُونُ الصَّالِحِيِّ المَعرُوفُ بِالمَلِكِ المَنصُورِ فِي أَبْنِيَةِ بَعضٍ مُلُوكِ مِصرَ المُتَأْخِرِينَ، وهُو قَلاوُونُ الصَّالِحِيِّ المَعرُوفُ بِالمَلِكِ المَنصُورِ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وسَبعِينَ وسِتِّماتَةٍ ''، ذكرَهُ فِي «تَحقِيقِ النُّصرَةِ بتَلْخِيصِ مَعَالِمٍ دَارِ الهِجرَةِ» ''؛ فهذِهِ أُمُورٌ دَولِيَّةٌ لا دَلِيلِيَّةٌ، يَتبَعُ فِيهَا الآخِرُ الأوَّلَ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[المَعمُورَةُ].

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الْأَصِل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[قَبرِ سَيِّدِ الأَنبِيَاءِ].

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي (ع) فَوقَ السَّطرِ – هُنَا– مَاصُورَتُهُ:[وَذَلِكَ بَعدَ انقِرَاضِ الدَّولَةِ العَبَّاسِيَّةِ في المِئةِ السَّابِعَةِ].

 <sup>(</sup>٧) (ص٨١/ بِوَاسطَةِ «رِيَاضِ الجَنَّةِ»)، لِلعَلَّامَةِ زَينِ الدِّينِ أَبِي بَكِرِ بْنِ الحُسَينِ بْنِ عُمَرَ المَرَاغِيِّ (٢) (ص٨١ بِوَاسطَةِ «رِيَاضِ الجَنَّةِ»)، لِلعَلَّامَةِ زَينِ الدِّينِ أَبِي بَكِرِ بْنِ الحُسَينِ بْنِ عُمَرَ المَرَاعِي (٢٠ ٨١)، والمَشهُورُ أَنَّ اسمَهُ كُنيَتُهُ، وقِيلَ: اسمُهُ عَبدُالله، لَهُ تَرجَمَهُ طُويلَةٌ في «الضَّوءِ اللَّهَوءِ اللَّهُ وَيَلَ السَّخِاوِيِّ، كَمَا أَفَادَ الشَّيخُ إِسمَاعِيلُ الأَنصَارِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى -.
 ونصَّ عَلَى ذَلكَ أَيضاً:

١- الشَّيخُ/ أَحمَدُ بْنُ عَبدِالحَمِيدِ العَبَّاسِيُّ (المُتَوَفَّى في القَرنِ العَاشِرِ) -رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في كِتَابِهِ «عُمدَةِ الأَخبَارِ في مَدِينَةِ المُختَارِ» (ص١٢٤).

٢- المُؤرِّخُ نُورُ الدِّينِ عَلَيُّ بْنُ أَحْمَدَ السَّمهُودِيُّ (ت٢١١) في «وَفَاءِ الوَفَا بِأَخبَارِ دَارِ المُوطَفَى» (٢/ ٢٠٨ – ٢٠٥)، وزَادَ: «ورَأَيتُ في «الطَّالِعِ السَّعِيدِ الجَامِعِ أَسمَاءَ الفُضلاءِ والرُّواةِ بِأَعلَى الصَّعِيدِ» في تَرجَمَةِ الكَمَالِ أَحْدَ بْنِ البُرهَانِ عَبدِالقَوِيِّ الرَّبَعِيِّ، نَاظِرَ قُوصٍ.

وهَذَا آخِرَ مَا أَرَدَنَاهُ مِمَّا أَورَدْنَاهُ؛ لَمَّا عَمَّت البَلوَى، واتَّبِعَت الأهوَاءُ، وأَعرَضَ [العُلَمَاءُ] عَن النَّكِيرِ، الَّذِي يَجِبُ عَلَيهِم، ومَالُوا إِلَى مَا مَالَت العَامَّةُ إِلَيهِ، وصَارَ المُنكَرُ مَعرُوفًا، والمَعرُوفُ مُنكَرًا، ولَمْ نَجِدْ مِن الأَعيَانِ نَاهِيًا عَن ذَلكَ، ولا زَاجِرًا.

فَإِنْ قُلتَ: قَد يَتَّفِقُ لِلأَحيَاءِ ولِلأَموَاتِ اتِّصَالُ جَمَاعَةٍ بِهِم يَفْعَلُونَ خَوَارِقَ مِن الأَفْعَالِ، يَتَسَمَّونَ بِالمَجَاذِيبِ، فَهَا حُكمُ مَا يَأْتُونَ بِهِ مِن تِلكَ الأُمُورِ؟؛ فَإِنَّهَا مِمَّا جَلَبَتْ الظُّفُوبَ إِلَى الاعْتِقَادِ [بَهَا] (٢). القُلُوبَ إِلَى الاعتِقَادِ [بَهَا] (٢).

قُلتُ: أَمَّا الْمُتَسَمَّونَ بِالْمَجَاذِيب، الَّذِينَ يَلُوكُونَ لَفظَ الجَلاَلَةِ بِأَفْوَاهِهِم، ويَقُولُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِم، ويُقُولُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِم، ويُخْرِجُونَهَا عَن لَفظِهَا الْعَرَبِيِّ؛ فَهُم مِن أَجنَادِ إِبلِيسَ [اللَّعِينِ] "، ومِن أَعظَم مُحُرِ الكَونِ، الَّذِينَ أَلْسَتَهُم [الشَّيَاطِينُ] " حُلَلَ التَّلبِيسِ [والتَّزْيِينِ] ".

وانظُر: «حَولَ القُبَّةِ المَبِنِيَّةِ عَلَى قَبِرِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - / رِيَاضَ الجَنَّةِ»
 (ص ٣٠٥ – ٣٠٦)».

ومِنهُ استَفَدْتُ هَذَا، وبَحثُ شَيخِنَا - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في غَايَةِ الإِمتَاعِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيرًا عَن الإِسلَام وأَهلِهِ.

فَتَحَصَّلَ أَنَّ بِنَاءَ هَذِهِ القُبَّةِ من البِدَعِ الَّتِي أُحدِثَت، ولَيسَ في ذَلكَ حُجَّة لِثُبُوتِ نَهِهِ عَن ذَلكَ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ–، وحُدُوثِهَا بَعدَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ، وانظُر «فَتَاوَى اللَّجنَةِ الشَّعَابَةِ والتَّابِعِينَ، وانظُر «فَتَاوَى اللَّجنَةِ الدَّائمَةِ» (٢/ ٢٦٥)، و (٢/ ٤٠٩ – ٤١٠ و ٤٢٠ – ٤٢١).

وبَسطُ المَقَالِ في «الشَّرح».

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

فَإِنَّ إِطْلاقَ الجَلَالَةِ مُنفَرِدًا عَن إِخبَارٍ عَنهَا بِقَولِهِم: (أَللهُ أَللهُ) لَيسَ بِكَلَامٍ، ولا توجيدٍ، وإنَّهَا هُو تَلاعُبُ بِهَذَا اللَّفظِ الشَّرِيفِ بِإِخْرَاجِهِ عَن لَفظِهِ العَرَبِيِّ، ثُمَّ إِخْلَاقُهُ عَن مَعنَى مِن المَعَانِي!.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً عَظِيمًا [صَالِحًا] `` يُسَمَّى بِزَيدٍ، وصَارَ جَمَاعَةٌ يَقُولُونَ: (زَيْدُ [زَيْدُ] `` إِنَّدُ] `` وَكَا سِيَّمَا إِذَا زَادُوا إِلَى ذَلكَ آرَيْدًا `` ولا سِيَّمَا إِذَا زَادُوا إِلَى ذَلكَ تَحْرِيفَ اللَّفظِ.

رِّ ثُمَّ انظُرْ: هَلْ أَتَى فِي لَفظَةٍ مِن الكِتَابِ والسُّنَّةِ ذِكْرُ الجَلالَةِ بِانْفِرَادِهَا وتَكْرِيرِهَا؟. أو الَّذِي [فِي] '' الكِتَابِ والسُّنَّةِ هُو طَلَبُ الذِّكرِ، والتَّوحِيدِ، والتَّسبِيحِ، التَّهلِيل.

وَهَذِهِ أَذَكَارُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّم، وأَدعِيَتُهُ، وأَدعِيَةُ آلِهِ، وهَذِهِ أَذَكَارُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[اعلَى اللهِ عَن هَذَا الشَّهِيقِ، [والنَّهِيقِ، والنَّعِيقِ] "، الَّذِي اعتَادَهُ مَن هُو عَن وأَصحَابِهِ، خَالِيَةٌ عَن هَذَا اللهِ عِلَيهِ ووالنَّهِيقِ، والنَّعِيقِ إلهُ وسَلَّمَ-، [وسَمْتِهِ، ودَلِّهِ] " فِي اللهُ، وعَن هَدْي رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-، [وسَمْتِهِ، ودَلِّهِ] " فِي اللهُ، وعَن هَدْي رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-، [وسَمْتِهِ، ودَلِّهِ] " فِي اللهُ عَلَيهِ والعَلَى اللهُ عَلَيهِ والعَلَى اللهُ عَلَيهِ والعَلَى اللهُ عَلَيهِ والمَلْمَ-، [وسَمْتِهِ، ودَلِّهِ] " فِي اللهُ عَلَيْهِ والعَلَى اللهُ عَلَيهِ والعَلَى اللهُ عَلَيْهِ والعَلَى اللهُ عَلَيْهِ والعَلَى اللهُ عَلَيْهِ واللهَ عَلَيْهِ واللهِ وسَلَّمَ-، [وسَمْتِهِ، ودَلِّهِ] " فِي اللهُ عَلَيْهِ والعَلَى اللهُ عَلَيْهُ والعَلَى اللهُ عَلَيْهِ واللهَ عَلَيْهِ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ عَلَيْهِ واللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ واللهُ اللهُ عَلَيْهِ واللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ واللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك):[صَارَ] !، واعتُمِدَ هَذَا التَّحرِيفُ فِي طَبعَةِ البَاحِثِ مُحُمَّدِ الصَّغِيرِ بنِ قَائدٍ– وَفَّقَهُ اللهُ– (ص١١١).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، سَقَطَت مِن (ع)، (ح).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، سَقَطَت مِن (ع)، و(ك)، وفي (ح):[سُخرِيًّا].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[مَلاً].

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

ثُمَّ قَد يُضِيفُونَ إِلَى الجَلالَةِ [الشَّرِيفَةِ] ﴿ أَسْمَاءَ جَمَاعَةٍ مِن المَوتَى، مِثْلَ ابنِ عَلْوَانَ، و أَحْمَدَ بنِ الحُسَينِ، و عَبْدِالقَادِرِ ﴿ وَالعَيْدَرُوسِ ﴿ وَالْحَرَاءَةِ: كَعَلَىٰ رَدْمَانْ، وعَلَىٰ الْأَحْمَرُ ﴿ وَالْحَرَاءَةِ: كَعَلَىٰ رَدْمَانْ، وعَلَىٰ الأَحْمَرُ ﴿ وَالْحَرَاءَةِ: كَعَلَىٰ رَدُمَانْ، وعَلَىٰ الأَحْمَرُ ﴿ وَالْحَرَاءَةِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيهِ وَإَعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيهِ وَاعَلَى اللهُ وَتَعَالَى، رَسُولَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَإَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَتَعَالَى، رَسُولَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَإِعَلَى اللهُ وَلَكُورًا وَاللَّهُ وَلَا عَلَيهِ وَاعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَاعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْوا الْحَلْمَةُ وَالْمَاءِ وَالْمُ وَاللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيهِ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَى اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَاعْلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

فَإِنْ قُلتَ: إِنَّهُ قَد يَتَّفِقُ مِن هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَلُوكُونَ الجَلالَةَ، ويُضِيفُونَ إليهَا أَهلَ الخَلاعَةِ، والبَطَالَةِ، خَوَارِقُ [عَادَاتٍ، وأُمُورٌ تُظنُّ كَرَامَاتٍ] كَطَعنِ أَنفُسِهِم، الخَلاعَةِ، والبَطَالَةِ، خَوَارِقُ [عَادَاتٍ، وأُمُورٌ تُظنُّ كَرَامَاتٍ] كَطَعنِ أَنفُسِهِم،

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَى تَرَاجِمِ هَؤُلاءِ جَمِيعًا.

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو بَكِرِ بْنِ عَبدِاللهُ العَيدَرُوسُ بَاعَلَوِيٍّ (٨٥١-٩١٤)، الْمُلَقَّبِ بـ «شَمسِ الشُّمُوسِ» و «مُحيِي النَّفُوسِ»!! و «القُطبِ الرَّبَّانِيِّ»!!.

قَالَ عَبدُالقَادِرِ بْنُ شَيخِ الْعَيدَرُوسِيُّ في تَاريخِهِ «النُّورِ السَّافِرِ عَن أَحبَارِ القَرنِ العَاشِرِ» (ص٧٧): «وقَبرُهُ بِهَا \_ أَيْ: عَدَنٍ \_ أَشْهَرُ مِن الشَّمسِ الضَّاحِيَةِ، ويُقصَدُ للزِّيَارَةِ، والتَّبَرُّكِ مِن الأَمَاكِن البَعِيدَةِ» انتَهَى.

تَرجَمَتُهُ في «النُّورِ..» (ص٧٧ – ٨٥) ومِنهُ نُقِلَ (!) إِلَى «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ» (٨/ ٦٢ – ٦٤)، وانظُر: «جَامِعَ الأَولِيَاءِ» (١/ ٤٣٨ – ٤٤).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) شَيخَانِ مِن مَشَائخِ قَبِيلَتَي بَكِيلٍ، وحَاشِدٍ، مُعَاصِرَانِ لِلمُصَنِّفِ– رَحِمَه اللهُ تَعَالَى–، وانظُر تَحقِيقَ أَخِينَا ابنِ قَائدٍ– وَفَّقَهُ اللهُ–.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

وَحَمْلِهِم لِمْثُلِ الْحَنَشِ، والْحَيَّةِ، [والْعَقْرَبِ] ('`، وأَكْلِهِم النَّارَ، [ومَسِّهِم إِيَّاهَا بِالأَيْدِيْ، وتَقَلُّبِهِم فِيهَا بِالأَجسَام] ('`.

قُلتُ: هَذِه أَحَوَالٌ شَيطَانِيَّةٌ، وإنَّكَ لَمُلْبُوسٌ عَلَيكَ إِنْ ظَنَنتَهَا كَرَامَاتٍ للأَموَاتِ، [أَو حَسَنَاتٍ للأَحيَاءِ] " بَلَّا هَتَفَ هَذا الضَّالُّ بِأَسَمَاتُهِم، وجَعَلَهُم أَندَادًا وشُرَكَاءَ [لله تَعَالَى فِي الخَلقِ والأَمر] " .

ُ فَهَؤُلاءِ المَوتَى أَنتَ تَفرِضُ أَنَّهُم أُولِيَاءُ لله تَعَالَى؛ فَهَل يَرضَى وَلِيُّ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَجعَلَهُ المَجْذُوبُ نِدًّا لله، و شَريكًا لَهُ؟.

إِنْ زَعَمتَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ جِئتَ شَيْئًا إِدَّا، وصَيَّرَتَ هَؤُلاءِ الأَموَاتِ مُشْرِكِينَ، وأَخرَجْتَهُم - وحَاشَاهُم ذَلكَ - عَن دَائرَةِ الإِسْلامِ والدِّينِ؛ حَيثُ جَعَلتَهُم أَندَادًا لله وأَخرَجْتَهُم - وحَاشَاهُم ذَلكَ - عَن دَائرَةِ الإِسْلامِ والدِّينِ؛ حَيثُ جَعَلتَهُم أَندَادًا لله رَاضِينَ [فَرِحِينَ] (')، وزَعَمتَ أَنَّ هَذِه كَرَامَاتٍ لَمِؤُلاءِ المَجَاذِيبِ الضُّلاَّلِ المُشْرِكِينَ، الشَّرِكِينَ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَحِدةً، ولا التَّابِعِينَ لِكُلِّ بَاطِلٍ، المُنعَمِسِينَ فِي بِحَارِ الرَّذَائِلِ، الَّذِينَ لا يَسجُدُونَ للهِ سَجدةً، ولا يَذكُرُونَ اللهَ وَحْدَهُ.

فَإِنْ زَعَمتَ هَذَا؛ فَقَد أَثْبَتَ الكَرَامَاتِ لِلْمُشْرِكِينَ [الكَافِرِينَ، ولِلمَجَانِينِ] ''، وهَدَمتَ بِذَلِكَ [ضَوَابِطَ الإِسْلامِ، و] ''قَوَاعِدَ الدِّينِ [المُبِينِ، والشَّرعِ المَتِينِ] ''.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ.

<sup>(</sup>٨) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

وإذَا عَرَفْتَ بُطلانَ [هَذِينِ] (الأَمرَينِ؛ عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ أَحَوَالٌ شَيطَانِيَّةُ، [وأَفْعَالُ طَاغُوتِيَّةٌ، وأَعْمَالُ إِبلِيسِيَّةٌ] (مَ يَفْعَلُهَا الشَّيَاطِينُ لِإِخْوَانِهِم مِن هَوُّلاءِ الضَّالِّينَ، مُعَاوَنَةً مِن الفَرِيقَينِ عَلَى إِغْوَاءِ العِبَادِ.

وقَد ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ الشَّيَاطِينَ، والجَآنَّ، يَتَشَكَّلُونَ بِأَشْكَالِ الحَيَّةِ، والتُّعبَانِ أَ، وهَذَا أَمرٌ مَقطُوعٌ بِوُقُوعِهِ؛ فَهُم الثَّعَابِينَ التَّي يُشَاهِدُهَا الإِنسَانُ فِي أَيدِي المَّجَاذِيب.

وقَد يَكُونُ ذَلكَ مِن بَابِ السِّحرِ، وهُو أَنوَاعٌ، وتَعَلَّمُهُ لَيسَ بالعَسِيرِ، بَلْ بَابُهُ الأَعظَمُ الكُفرُ بِاللهِ، وإِهَانَةُ مَا عَظَمَهُ اللهُ مِن جَعْلِ مُصْحَفٍ فِي كَنِيفٍ، ونَحْوِهِ (''.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) مِنهَا: مَا جَاءَ عِندَ الإِمَامِ ابْنِ حِبَّانَ (١٤/ ٢٥ – إحسَان) مِن حَدِيْثِ أَبِي ثَعلَبَةَ الحُشَنِيِّ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – يَقُولُ: «الجِنُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصنَافٍ: صِنفٌ كِلَابٌ وحَيَّاتُ، وصِنفٌ يَطِيرُونَ في الهَوَاءِ، وصِنفٌ يَجِلُّونُ ويَظعَنُونَ» قَالَ شَيخُنَا – رَحِمَه اللهُ تَعَالَى – في «الصَّحِيحِ المُسنَدِ» (٢/ ٢٣٣): وهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

ومِنهَا: مَا جَاءَ في عَوَامِرِ البُيُوتِ، والنَّهي عَن قَتلِهَا كَحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عِندَ البُخَارِيِّ (٣٢٩٥)، ومُسلِمِ (٣٢٩٠-٢٢٣٣).

وَحَدِيْثِ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «إنَّ لَهَذِهِ البُيُوتِ عَوامِرَ؛ فَإِذَا رَأَيتُم شَيئًا مِنهَا، فَحَرِّجُوا عَلَيهَا ثَلاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وإِلَّا فَاقْتُلُوهُ» أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (ح٠٨٤٠-٢٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) جَاءَت هُنَا فِي (ك) زِيَادَةٌ فِي نَحوِ صَفحَتَينِ، لا يُفرَحُ بِهَا!، لِأَنَّهَا مَدسُوسَةٌ!.

وقَد فَرِحَ بِهَا د/نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حَسَنِ الشَّيخِ- وَفَقَهُ اللهُ- فَأَدرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ كَامِلَةً في تَحقِيقِهِ؛ لِأَنْهَا في إحدَى نُسخَتَيهِ الهِندِيَّتَينِ! المُتَأَخِّرَتَينِ!، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

فَلا يَغَتَرُّ مَن يُشَاهِدُ مَا يَعظُمُ فِي عَيْنَيْهِ مِن أَحوَالِ المَجَاذِيبِ مِن الأُمُورِ الَّتِي يَرَاهَا [عِندَهُ] ('' خَوَارِقَ، فَإِنَّ لِلسِّحِرِ تَأْثِيرًا عَظِيمًا فِي الأَفْعَالِ.

وهَكَذَا الَّذِينَ يَقلِبُونَ الأَعيَانَ بالأَسحَارِ، وغَيرِهَا، وقَد مَلاََ سَحَرَةُ فِرعَونَ الوَادِي بِالثَّعَابِينَ، والحَيَّاتِ، حَتَّى أُوجَسَ فِي نَفسِهِ خِيفَةً مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ. [وقَد] ('' وَصَفَهُ اللهُ بِأَنَّهُ سِحْرٌ عَظِيمٌ '''.

والسِّحرُ يَفعَلُ أَعظَمَ مِن هَذَا، فَإِنَّهُ قَد ذَكَرَ ابنُ بَطُّوطَةَ ''، وغَيرُهُ: أَنَّهُ شَاهَدَ فِي بِلادِ الهِندِ قَومًا تُوقَدُ لَـهُم النَّارُ العَظِيمَةُ؛ فَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ الرِّقِيقَةَ، ويَخُوضُونَ فِي تِلكَ النَّادِ، ويَخرُجُونَ، وثِيَابُهُم كَأَنَّهَا لَمْ يَمَسَّهَا شَيْءٌ.

وتَبِعَهُ في ذَلكَ أَخونَا البَاحِثُ مُحمَّدُ بنُ قَائدِ الصَّغيرُ الْمَقطَرِيُّ – وَفَقَهُ اللهُ – في تَحقِيقِهِ
 (ص١١٤–١١٧)، وانظر الكَلامَ في الْمُقَدِّمَةَ (ص١٠–١١).

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[وَحَتَّى]!.

<sup>(</sup>٣) جَاءَت هُنَا فِي (ك) زِيَادَةٌ مَدسُوسَةٌ هِيَ:[وقَد سَحَرَت اليَهُودُ سَيِّدَ البَشَرِ؛ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيءَ، ولَم يَفعَلْهُ؛ حَتَّى أَعلَمهُ اللهُ بِأَنَّهُ سُحِرَ، وأَعلَمهُ مَكَانَ السِّحرِ فِيهَا فُعِلَ؛ وَتَى أَعلَمهُ اللهُ بِأَنَّهُ سُحِرَ، وأَعلَمهُ مَكَانَ السِّحرِ فِيهَا فُعِلَ؛ حَتَّى أَخرَجَهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّمَ – وكَفَاهُ اللهُ شَرَّهُ، والقِصَّةُ فِي الصَّحِيحَينِ، وغيرِهِمَا مَبسُوطَةٌ مَعرُوفَةٌ ] انتَهَت الزِّيَادَةُ، الَّتِي انفَرَدَ بِهَا مِن لا يُعتَمَدُ عَلَيهِ؛ فَلَا يُفرَحُ بِهَا!، لِأَنَّهَا مَدسُوسَةٌ!.

وقَد فَرِحَ بِهَا د/نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حَسَنِ الشَّيخِ- وَقَقَهُ اللهُ-؛ فَأَدرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ كَامِلَةً في تَحقِيقِهِ؛ لِأَنْهَا في إِحدَى نُسخَتَيهِ الهِندِيَّتَينِ! الْمُتَأَخِّرَتَينِ!، واللهُ المُستَعَانُ!.

وتَبِعَهُ فِي ذَلَكَ أَخونَا البَاحِثُ مُحُمَّدُ بنُ قَائدٍ الصَّغيرُ الْمَقطَرِيُّ –وَفَّقَهُ اللهُ– فِي تَحقِيقِهِ (ص١١٧–١١٨)، وانظُرالْقَدِّمَةَ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ الْمُؤرِّخُ الرَّحَّالَةُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِالله بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ اللَّوَاتِيُّ الطَّنْجِيُّ، أَبُوعَبدِالله، طَافَ البِلادَ، تُوفِيِّ (سَنَةَ ٧٧٩)، لَهُ رِحلَةٌ شَهِيرَةٌ تَسَمَّى بـ(تُحفَةِ النُّظَّارِ في غَرَائبِ الأَمصَارِ)، ضَرَّهُ =

بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى إِنْسَانًا عِندَ بَعضِ مُلُوكِ الهِندِ، أَتَى بِوَلَدَينِ مَعَهُ، ثُم قَطَّعَمُهَا عُضْوًا عُضْوًا، ثُمَّ رَمَى بِكُلِّ عُضْوٍ إِلَى جِهَةٍ فَرْقًا؛ حَتَّى لَمْ يَرَ أَحَدُ شَيئًا مِن تِلكَ عُضْوًا عُضْوًا، ثُمَّ صَاحَ وبَكَى؛ فَلَمْ يَشْعُو الْحَاضِرُونَ إِلَّا وقَد نَزَلَ كُلُّ عُضْوٍ عَلَى انفِرَادِهِ، وَانْضَمَّ إِلَى الآخَرِ؛ حَتَّى قَامَ كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا عَلَى عَادَتِهِ حَيًّا سَوِيًّا.

ذَكَرَ هَذَا فِي ﴿رِحْلَتِهِۥ ```، وهِيَ رِحلَةٌ بَسِيطَةٌ، وقَد اخْتُصِرَتْ ```، طَالَعتُهَا بِمَكَّةَ عَامَ سِتِّ وثَلاثِينَ ومِائةٍ وأَلْفٍ، وأَملَاهَا عَلَينَا العَلاَّمَةُ مُفتِي الْحَنفِيَّةِ فِي المَدِينَةِ السَّيِّدُ

جِدًّا مَاحِكَاهُ افْتِرَاءً عَلَى شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيمِيَّةً!، وإِن كَانَ سَبَقَهُ إِلَيهَا أَبُوعِلِيٍّ السَّكُونِيُّ
 (ت٧١٧عَلَى الأَرجَحِ)، وقَد فَنَدَ هَذِهِ الفِريَة غَيرُ وَاحِدٍ مِن أَهلِ العِلمِ.
 اورأ عَد رَبِيهُ فَد مِن أَهلِ العَلمِ.

انظُر تَرجَمَتَهُ في «الدُّرَر الكَامِنَة» لِلحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ (٤/ ١٠٠)، و«الأَعلَامِ» لِلزِرِكِلِيِّ (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) المُسَمَّاةِ بـ (تُحفَةِ النُّظَّارِ في غَرَائبِ الأَمصَارِ).

<sup>(</sup>٢) اختَصَرَهَا الأَدِيبُ مُحُمَّدُ بنُ فَتَحِ اللهِ بنِ مُحُمُودِ البَيَلُونِيُّ الحَلَبِيُّ (ت١٠٨٥)، في كِتَابٍ يُعرَفُ بـ ( مُخْتَصَرِ رِحلَةِ ابنِ بَطُّوطَةَ) يُوجَدُّ لَهُ مَحَطُوطٌ في «الخِزَانَةِ التَّيمُورِيَّةِ» (٣/ ٤٤).

قَالَ تِلمِيذُ المُصَنِّفِ الإِمَامُ اللَّغَوِيُّ مُرتَضَى الزَّبِيدِيُّ (ت٥٠١) في «تَاجِ الْعَرُوسِ» مَادَّةَ (بطط): «والإِمامُ المؤرِّخُ الرَّحَّالُ شَمْسُ الدِّين أَبو عَبْدِ الله محمَّدُ بنُ عليِّ اللَّوَاتِيُّ الطَّنْجِيُّ المَّوْوفُ بابنِ بَطُّوطَةَ كَسَفُّودَةَ، صاحبُ الرِّحْلَةِ المشهورَةِ، الَّتِي دارَ فيها مَا بَيْنَ المَشْرِقِ المَعْرُوفُ بابنِ بَطُّوطَةَ كَسَفُّودَةَ، صاحبُ الرِّحْلَةِ المشهورَةِ، الَّتِي دارَ فيها مَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِب، وَقَدْ جَمَعَ ابنُ جُزَيِّ في ذلك كِتاباً حافِلاً في مُجَلَّدَيْنِ، طَالَعْتُهُمَّا، وَقَدْ ذَكَرَ فيه المعجائب والغَرائب، واخْتَصَرَه محمَّدُ بنُ فَتْحِ الله البَيَلُونِيُّ في جُزْءِ صغيرِ اقْتَصَرَ فيه عَلَى العجائب والغَرائب، واخْتَصَرَه محمَّدُ بنُ فَتْحِ الله البَيلُونِيُّ في جُزْءِ صغيرِ اقْتَصَرَ فيه عَلَى العضو؛ وَقَدْ مَلَكْتُهُ، والحمدُ لله تعالَى انتَهَى، وانظر: «الأَعلَامَ» (٢١٧/٢١)، و«مُعجَمَ المُؤلِّفِينَ» (١١٧/١١).

وَقَد اختصَرَ هَذِهِ الرِّحلَةَ أَيضًا البَاحِثُ مُحَمَّدُ أَحَد جَادِ المَولَى المِصرِيُّ (ت١٣٦٣) في كِتَابِهِ (مُهَذَّبُ رِحلَةِ ابنِ بَطُّوطَةَ) – مَطبُوعٌ –، وهَوَ مُشَارِكٌ في تَحقِيقِ أَصلِ الرِّحلَةِ، انظُر: «الأَعلَامَ» (٦/ ٢٣).

مُحَمَّدُ بِنُ أَسعَدٍ (١) رَحِمَهُ اللهُ.

وفِي «الأَغَانِي» " لأَبِي الفَرَجِ [الأَصفَهَانِيِّ "] " بسَنَدِهِ ": «أَنَّ سَاحِرًا كَانَ عِندَ اللهُ الوَلِيدِ بنِ عُقْبَةَ "؛ فَجَعَلَ يَدخُلُ فِي جَوفِ بَقَرَةٍ ويَخرُجُ، فَرَآهُ جُندُبٌ - رَضِيَ اللهُ

(1)(3/11).

(٣) هُوَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَينِ القُرَشِيُّ الأُمَوِيُّ الأَصبَهَانيُّ (ت٣٥٦).

قَالَ الذَّهَبِيُّ: «والعَجَبُ أَنَّهُ أُمَوِيٌّ شِيعِيٌّ»، وقَالَ: «اتَّهِمَ، والظَّاهرُ أَنَّهُ صَدُوقٌ» رَاجِع: «المِيزَانَ»، وقَالَ في «السِّيرِ»: «لا بَأْسَ بِهِ».

تَرجَمَتُهُ في «تَارِيخِ بَغدَادٍ» (٢١/ ٣٩٨-٠٠٠)، و«سِيَرِ أَعلَامِ النُّبَلَاءِ» (٢٠١/١٦-٢٠٣)، و«المِيزَانِ» لَهُ، و«اللِّسَانِ» لابْنِ حَجَرٍ، وغَيرِهَا.

وكِتَابُهُ «الأَغَانِي» فِيهِ مِن البَلَاءِ العَظَائمُ! وهُوَ – في الجُملَةِ – مِن كُتُبِ الضَّلَالِ!.

(٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

(٥) رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا شَيخُهُ؛ فَلَم أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرجَمَةٍ، وهُوَ حَسَنٌ بِمَا بَعدَهُ.

(٦) هُوَ الوَلِيدُ بنُ عُقبَةَ بنِ أَبِي مُعَيطِ القُرَشِيُّ، صَحَابِيُّ، فَاضِلُّ، مُجَاهِدٌ، غَمَزَ فِيهِ بَعضُ أَهلِ السُّنَةِ النَّبُويَّةِ بِشُبهَةِ تَفسِيقِهِ فِي النَّصِّ!؛ فَجَعَلُوهُ مُستَثنَّى مِن القَولِ بِعُمُومِ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ؛ وَهَذِهِ زَلَّةٌ مِنهُم غَفَرَ اللهُ لَمُم، وقَد يَسَّرَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - الرَّدَّ عَلَيهِم بِهَا لا يَبقَى مَعَهُ فِي وَهَذِهِ زَلَّةٌ مِنهُم غَفَرَ اللهُ لَمُم، وقَد يَسَّرَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - الرَّدَّ عَلَيهِم بِهَا لا يَبقَى مَعَهُ فِي نَفسِ السُّنِي أَدنَى حَرَجٍ، فِي جُزءٍ مُفرَدٍ عُنوَانُهُ: «الصَّحَابَةُ كُلُّهُم عُدُولٌ بِلَا استِثنَاءٍ، مُبَاحَثَةٌ عَلَيهِم عَدُولٌ بِلَا استِثنَاءٍ، مُبَاحَثَةٌ عِلمِيَّةٌ مَعَ بَعضِ أَهلِ السَّنَةِ النَّبُويَّةِ»، يَسَّرَ اللهُ نَشرَه.

<sup>(</sup>١) هُوَ مُحُمَّدُ بنُ أَسعَدٍ الإِسكَدَارِيُّ الحَنِفِيِّ، نَشَأَ بِالمَدِينَةِ، وأَخَذَ عَن أَفَاضِلِهَا، وتَولَّى الإِفتَاءَ بِهَا مُدَّةً، تُوُفِّيَ سَنَةَ (١١٤٣)، تَرجَّمَهُ المِردَاوِيُّ في «سَلَكِ الدُّرَرِ في أَعيَانِ القَرنِ الثَّانِي عَشَرَ» مُدَّةً، تُوفِيِّ سَنَة (١١٤٣)، وانظُر: تَعليقَ الدُّكتُورِ نَاصِرٍ الشَّيخ عَلَى شَرحِ العَلَّامَةِ ابنِ سِنَانٍ سِنَانٍ (٥٠/٥). (ص١٧٥).

عَنهُ-؛ فَذَهَبَ إِلَى بَيتِهِ، فَاشْتَمَلَ عَلَى سَيفِهِ؛ فَلَمَّا دَخَلَ السَّاحِرُ فِي البَقَرَةِ، قَالَ [جُندُبٌ] ﴿ وَأَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾[الانبياء:٣].

ثُمَّ ضَرَبَ وَسَطَ البَقَرَةِ؛ فَقَطَعَهَا، وقَطَعَ السَّاحِرَ [مَعَهَا] "، فَانذَعَرَ النَّاسُ؛ [فَحَبَسَهُ] "الوَلِيدُ، وكَتَبَ بِذَلكَ إِلَى عُثَهَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - ".

وكَانَ عَلَى السِّجْنِ رَجُلٌ نَصرَ انِيُّ ( ) فَلَمَّا رَأَى جُنْدُبًا يَقُومُ اللَّيلَ، ويُصْبِحُ صَائمًا، قَالَ النَّصرَ انِيُّ : والله إِنَّ قَومًا هَذَا شَرُّهُم لَقَومُ صِدْقٍ!.

فُوكَّلَ بِالسِّجْنِ رَجُلاً، ودَخَلَ الكُوفَة؛ فَسَأَلَ عَن أَفضلِ أَهلِهَا؛ فَقَالُوا: الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ، فَاستَضَافَهُ؛ فَرَأَى أَبَا مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: الأَشْعَثُ -، يَنَامُ اللَّيلَ، ويُصبِحُ؛ فيَدعُو بِغَدَائِهِ، فَخَرَجَ مِن عِندِهِ، وسَأَلَ: أَيُّ أَهلِ الكُوفَةِ أَفْضَلُ؟ فَقَالُوا: جَرِيرُ بنُ عَبدِالله، فَوَجَدَهُ يَنَامُ اللَّيلَ، ثُمَّ يُصبِحُ، فَيَدعُو بِغَدَائِهِ؛ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، فَقَالَ: رَبِّي رَبُّ جُنْدُبٍ!، وأَسْلَمَ».

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح): [فَسَجَنَهُ].

<sup>(</sup>٤) تَتِمَّتُهُ: «وَكَانَ يَفتَحُ لَهُ البَابَ بِاللَّيلِ، فَيَذَهَبُ إِلَى أَهلِهِ، فَإِذَا أَصبَحَ دَخَلَ السِّجنَ» انتَهَى مِن «الأَغَاني».

<sup>(</sup>٥) هَذَا الكَلَامُ سَاقَهُ الأَصبَهَانيُّ بِإِسنَادٍ آخَرَ، فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيرٍ ضَعِيفٌ، وشَيخُ الأَصبَهَانيِّ أَحَدُ بْنُ عَبدِالعَزِيزِ لَمَ أَعرِفْهُ، ثُمُّ هُوَ فِي جُندُبِ بْنِ كَعبٍ، واللهُ أَعْلَمُ.

وأَخرَجَهَا البَيهَقِيُّ فِي «السُّننِ الكُبرَى» '' بِمُغَايَرَةٍ فِي القِصَّةِ؛ فَذَكَرَ بِسَنَدِهِ إِلَى الْبَيالَا الْسَلَوِ '' وَأَنَّ الوَلِيدَ بِنَ عُقبَةً كَانَ فِي العِرَاقِ يَلْعَبُ بَينَ يَدِيهِ سَاحِرٌ، فَكَانَ وَيَالْأَسُودِ '' وَأُسَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَصِيحُ بِهِ، فَيَقُومُ صَارِخًا ''، فَيُرَدُّ إِلَيهِ رَأْسُهُ؛ فَقَالَ النَّاسُ: يَضِرِبُ رَأْسَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَصِيحُ بِهِ، فَيَقُومُ صَارِخًا ''، فَيُردُّ إِلَيهِ رَأْسُهُ؛ فَقَالَ النَّاسُ: سُبحَانَ الله! يُحْيِ المَوتَى!!، ورَآهُ رَجُلٌ مِن صَالِحِي المُهَاجِرِينَ، فَلَمَّا كَانَ مِن الغَدِ السُبحانَ الله! يُحْيِ المَوتَى!!، ورَآهُ رَجُلٌ مِن صَالِحِي المُهاجِرِينَ، فَلَمَّا كَانَ مِن الغَدِ الشَّعَلَ عَلَى سَيفِهِ؛ فَذَهَبَ يَلْعَبُ لَعِبَهُ ذَلْكَ؛ فَاخَتَرَطَ الرَّجُلُ سَيفَهُ؛ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلْيُحْيِ نَفْسَهُ!؛ فَأَمَرَ بِهِ الوَلِيدُ دِيْنَارًا صَاحِبَ السِّجنِ وَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلْيُحْيِ نَفْسَهُ!؛ فَأَمَرَ بِهِ الوَلِيدُ دِيْنَارًا صَاحِبَ السِّجنِ فَسَجَنَهُ '' وَانَ صَادِقًا، فَلْيُحْيِ نَفْسَهُ!؛ فَأَمَرَ بِهِ الوَلِيدُ دِيْنَارًا صَاحِبَ السِّجنِ فَسَجَنَهُ '' انتهى.

وأَخرَجَهَا ـ أَيضًا ـ البُخَارِيُّ في «تَارِيخِهِ» (٢/ ٢٢٢) مِن طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ، وهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ، كِلَاهُمَا عَن هُشَيمٍ نَا خَالِدٌ عَن أَبِي عُثَهَانَ عَن جُندُبِ البَجَلِيِّ.

<sup>(</sup>١) (٨/ ١٣٦)، وفي سَنَدِهِ ابْنُ لِهَيعَةَ، وهُوَ ضَعِيفٌ، قَبلُ وبَعدُ، والظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا الأَسوَدِ، لَم يُدرِكُ القِصَّةَ، وأَصلُ القِصَّةِ لَهُ طُرُقٌ يُحَسَّنُ بِهَا ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى –.

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُحَمِّدُ بْنُ عَبدِالرَّحَمَنِ بْنِ نَوفَلٍ، ثِقَةٌ، قَالَ ابْنُ البَرقِيِّ: «لا يُعلَمُ لَهُ رِوَايَةٌ عَن أَحَدٍ مِن الصَّحَابَةِ مَعَ أَنَّ سِنَّهُ يَحَتَمِلُ ذَلكَ».

قَالَ مَحَدِّثُ العَصرِ: «وَهَذَا إسنَادٌ صَحِيحٌ إنْ كَانَ أَبُوالأَسوَدِ أَدرَكَ القِصَّةَ؛ فَإِنَّهُ تَابِعِيُّ صَغِيرٌ» انتَهَى مِن «الضَّعِيفَةِ» (٣/ ٦٤٢).

قُلتُ: في إدرَاكِهِ نَظَرٌ، ولِلقِصَّةِ طُرُقٌ أُخرَى تَثبُتُ بِهَا، كَمَا سَيَأْتِي – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى–.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح): [خَارِجًا]!.

<sup>(</sup>٤) اعلَمْ أَنَّ أَصَحَّ طُرُقِ هَذِهِ القِصَّةِ مَا أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «التَّاريخِ الكَبِيرِ» (٢/ ٢٢٢): «حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثَنَا عَبدُالوَاحِدِ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي عُثَانَ: قَتَلَهُ جُندُبُ بْنُ كَعبٍ»، هَذَا سَندٌ صَحِيحٌ، ورُوِيَ أَنَّهُ جُندُبٌ البَجَليُّ وهُو غَلَطٌ!، ولَيسَ بِمَحفُوظٍ، وبِهَذَا الوَجِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطنِيُّ (٣/ ١١٤)، وعَنهُ البَيهَقِيُّ (٨/ ١٣٦) مِن طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ ثَنَا هُشَيمٌ أَنْبَأَ الدَّارِقُطنِيُّ (عُن أَيُّوبَ البَعدَادِيُّ خَالِدٌ عَن أَبِي عُثَانَ عَن جُندُبِ البَحَلِيِّ ...، وذَكَرَ القِصَّةَ مُختَصَرَةً، وزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَعدَادِيُّ أَبُو هَاشِم ثِقَةٌ حَافِظٌ .

## واختُلِفَ عَلَى خَالِدٍ في ذَلِكَ:

فَرَوَاهُ خَالِدٌ بْنُ عَبدِالله الوَاسِطِيُّ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ بِهِ، فَجَعَلَ جُندُبًا هُوَ ابْنُ كَعبِ الأَزدِيُّ. أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ في «اَلتَّارِيخ» (٢/ ٢٢٢)، وهُوَ الصَّوَابُ.

ورَوَاهُ إِسَمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَبُو مَعمَرٍ القَطِيعِيُّ (وهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ) عَن هُشَيمٍ بِهِ، فَأَطلَقَ جُندُبًا.

قُلتُ: رِوَايَةُ خَالِدِ الحَنَّاءِ عَن أَبِي عُثَهَانَ فِيهَا كَلَامٌ، قَد يَكُونُ هُوَ السَّبَبُ في هَذَا الاضطِرَابِ. قَالَ أَحَدُ: «خَالِدٌ لَم يَسمَعْ مِن أَبِي عُثَهَانَ شَيئًا، يَقُولُ ذَلِكَ بَعضُ النَّاسِ». انتَهَى «العِلَلُ ومَعرِفَةُ الرِّجَالِ» ( ٢/ ٢ ٥٤١).

وقَد أَخرَجَ لَهُ البُخَارِيُّ مِن طَرِيقِهِ عَن أَبِي عُثَهَانَ عَن سَعدٍ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- (٦٧٦٦)، وكَذَا مُسلِمٌ في (٦٣-٢١٩).

والظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَابَعٌ بِعَاصِمِ بْنِ سُلَيَهَانَ الأَحوَلِ، وانظُر الحَدِيْثَ (٤٣٢٦) في «صَحِيحِ البُخَارِيِّ».

نَعَم سَأَلَ أَبُو عُبَيدٍ الآجُرِّيُّ أَبَا دَاودَ : خَالِدٌ الحَذَّاءُ سَمِعَ مِن أَبِي عُثَهَانَ، فَقَالَ: « سَمَاعٌ لَيسَ بِالقَوِيِّ» انتَهَى مِن «سُؤَالاتِهِ» (٢/ ٣٦ رقم ٤٠٣٤).

فَالْحَاصِلُ: ضَعفُ سَهَاعِهِ مِنهُ، واللهُ أَعلَم.

فَتَحَصَّلَ ضَعفُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ.

وبِإطلَاقِ جُندُبٍ، أَخرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ (١٠/ ١٣٥): ثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ بْنِ أَبِي إِسحَاقَ عَن حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنْ جُندُبًا قَتَلَ سَاحِرًا، أَو أَرَادَ أَنْ يَقتُلَهُ».

وهَذَا السَّنَدُ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ، وفيهِ عِلَّتَانِ:

١ - سَمَاعُ سُفيَانَ بْنِ عُيَينَةً مِن أَبِي إِسحَاقَ، فِيهِ كَلامٌ، لأَنَّهُ سَمِعَ مِنهُ بِأَخَرَةٍ.

٢ - أَبُو إِسحَاقَ مُدَلِّسٌ، وقَد عَنعَنَ.

قُلتُ: والحَاصِلُ أَنَّ جُندُبًا قَاتِلَ السَّاحِرِ هُوَ جُندُبُ بْنُ كَعبِ الأَزدِيُّ، ولَمَ يَصِحَّ في غَيرِ ذَلكَ شَيءٌ، وبِهَذَا جَزَمَ جَمَاعَةٌ مِن الحُفَّاظِ، مِنهُم:

١ - البُخَارِيُّ في «تَارِيخِهِ» (٢/ ٢٢٢) فَقَالَ: «جُندُبُ بْنُ كَعبِ قَاتِلُ السَّاحِرِ».

بَلْ أَعجَبُ مِن هَذَا مَا أَخرَجَهُ الْحَافِظُ [أَبُوبَكرِ] "البَيهَقِيُّ بِإسنادِهِ فِي قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ "، وفِيهَا: «أَنَّ امرَأَةً تَعَلَّمَتْ السِّحرَ مِن اللَكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ ومَارُوتَ، وأَنَّهَا أَخَذَتْ قَمْحًا؛ فَقَالَتْ لَهُ بَعدَ أَنْ أَلْقَتْهُ فِي الأَرضِ: اطْلَعْ، فَطَلَعَ، فَقَالَتْ: أَحْقِلْ، فَأَحْقَلَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: اطْحَنْ، فَأَطْحَنَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: اطْحَنْ، فَأَطْحَنَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: اخْتَبِرْ فَاخْتَبَرْ، وكَانَتْ لا تُرِيدُ شَيئًا إِلَّا كَانَ».

٢- أَبُوعُبَيدَةَ، قَالَ: «جُندُبُ الحَيرِ هُوَ جُندُبُ بْنُ عَبدِاللهِ بْنِ ضَبَّةَ، وجُندُبُ بْنُ كَعبٍ قَاتلُ السَّاحِرِ»، ذَكَرَهُ عَنهُ الذَّهَبِيُّ في «السِّيرِ» (٣/ ١٧٧).

٣- الطَّبَرَانيُّ في «الكَبِيرِ» (٢/ ١٧٧).

٤ - أَبُو نُعَيمٍ في «مَعرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (٢/ ٥٧٩).

٥- ابْنُ عَبِدِ البَرِّ في «الاستِيعَابِ» (١/ ٢٥٨-٢٠٩) قَالَ مَا حَاصِلُهُ: «إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ قَاتِلَ السَّاحِرِ هُو جُندُبُ بْنُ كَعبِ».

٦- الذَّهَبِيُّ في «السِّيَر» (٣/ ١٧٥).

٧- العَلَائيُّ، وَافَقَ ابْنَ عَبدِ البَرِّ في «جَامِعَ التَّحصِيلِ» (ص٥٦).

٨- ابْنُ حَجَرِ في «الإِصَابَةِ» (١/ ٦١٥).

٩- شَيخُنَا مُقبِلٌ الوَادِعِيُّ في تَحقِيقِهِ لـ «تَفسِيرِ ابنِ كَثِيرٍ» (١/ ٢٦٧): «والقِصَّةُ مَشهُورَةٌ؛
 فَرَحِمَ اللهُ جُندَبَ بنَ كَعبٍ، وجَزَاهُ اللهُ خَيرًا» انتَهَى.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) - سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، فِيهِ عَبدُ الرَّحَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَالَمٌ، لَكِنَّهُ ضَعِيفُ الرِّوايَةِ-.

وأَخرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ (١/ ٤٦١)، وابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (١/ ١٩٤) مِن طَرِيقِ عَبدِالرَّحَمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ ابْن كَثِيرٍ: «فَهَذَا إِسنَادٌ جَيِّدٌ إِلَى عَائشَةَ».

وضعَّفه شَيخُنَا في تَعلِيقِهِ عَلَى ابْنِ كَثِيرٍ (١/ ٢٦٣-٢٦٤) بِعَبدِالرَّحَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ.

والأَحْوَالُ الشَّيطَانِيَّةُ لا تَنحَصِرُ، وكَفَى بِمَا يَأْتِي بِهِ الدَّجَّالُ، والْمِعْيَارُ ('` اتِّبَاعُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، ومُخَالَفَتُهُمَا.

انْتَهَى مَا أَرَدْنَاهُ، وِالحَمدُ لله، أَوَّلاً وآخِرًا، وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، و[عَلَى] آلِهِ، وصَحْبِهِ، وسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) في (ع):[والمُعتبَرُ]!.

## الفِهرَسُ العَامُّ

| ٥  | المقلمةا                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦  | تَحْقِيقٌ فَرِيدٌ فِي فَنَّ ضَبطِ الأُصُولِ                                         |
| ٩  | زَوائدُ لا أَصلَ لَمَا                                                              |
| ٩  | الزِّيَادَةُ الأُولَى                                                               |
| ١٠ | الزِّيَادَةُ النَّانِيَةُ                                                           |
| 11 | الريالية المتالية                                                                   |
| ١١ | الكَلامُ عَلَى طَبِعَةِ الأَخِ البَاحِثِ مُحمَّدِ الصَّغيرِ بنِ قَائدٍ المَقطَرِيِّ |
| ١١ |                                                                                     |
| ١٢ |                                                                                     |
| ١٢ | 1. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2                                          |
|    | ٣- زِيَادَةٌ فِي مَوضِعَينِ، بَل ثَلَاثَةٌ لَيسَت مِن الْمُصَنِّفِ                  |
| ١٤ | بر مقدم و ي وي ق                                                                    |
| ١٤ | الحَاشِيَةُ الأُولَى                                                                |
| ١٥ | الحَاشِيَةُ الأُخرَى                                                                |
|    | مَنهَجِي في الاعتِنَاءِ بِهَذَا الكِتَابِ النَّافِعِ                                |
| 10 | ١- جَعَلَتُ أَصلَ الكِتَابِ طَبِعَةً قَدِيمَةً عَن أَصل خَطِّ المَصَنِّفِ           |
| 10 | ٢- قَابَلتُ هَذَا الأَصلَ عَلَى نُسخَةٍ فَرِيدَةٍ كُتِبَتْ فِي حَيَاةِ المُصَنَّفِ  |
| 10 | وَصْفُ هَذِهِ النُّسخَةِ:                                                           |
| ١٧ | ٣- نُسخَةُ مَكتَبَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِصَنعَاءَ                                 |
| ١٧ | ٤ - النُسخَةُ الثَّانِيَةُ بِمَكْتَبَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِصَنعَاءَ              |
| ١٨ | ٦- خَرَّجتُ أَحادِيثَ الكِتَابِ، وَآثَارَهُ، مَعَ بَيَانِ حُكمِهَا                  |

| ١٨                                                | ٧- عَلَّقتُ عَلَى الكِتَابِ عِندَ الحَاجَةِ                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| پېښ                                               | فَاعْلَمْ أَنَّ هَهُنَا أُصُولاً، هِيَ مِن قَوَاعِدِ الدِّ                                                                                                                                                                        |
| ينِ                                               | الأَصْاُ الأَهَّالُ                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٣                                                | ، يَ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا                                                                                                                    |
| ٣٤                                                | الأصل الثاني                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٤                                                | الأَصْلُ الثَّالِثُ                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٤                                                | أَنَّ التَّوحِيدَ قِسهَانِ:                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | الأَصْلُ السَّالِ •                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧                                                | العاصل الوابع<br>الوقي و العام                                                                                                          |
| ٣٨                                                | كُلِّ مُشْرِكٍ مُقِرِّ بِأَنْ الله خَالِقَهُ                                                                                                                                                                                      |
| ٣٨                                                | الأصْلَ الخَامِسُ                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨ كُلِّ مَعبُودٍ دُونَهُ ٣٨ ٤٠                   | رَأْسِ العِبَادَةِ، وأَسَاسُهَا، التَّوحِيدُ لله                                                                                                                                                                                  |
| ر، و البَرَاءَة مِن كُلِّ مَعِبُ دِ دُو نَهُ ﴿ ٢٨ | ومَعْنَاهَا: إِفْرَادُ الله بِالْعِبَادَةِ وِ الْإِلْهِيَّةِ، وَ النَّفْمِ                                                                                                                                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | ر بر المراجع ا<br>المراجع المراجع |
| <b>{</b> *                                        | فطين                                                                                                                                                                                                                              |
| لَى جَعَلَ العِبَادَةَ لَهُ أَنْوَاعًال           | إِذَا عَرَفْتَ هِذِهِ الأُصُولَ؛ فاعلَم أَنَّ اللهَ تَعَا                                                                                                                                                                         |
| ٤٠                                                | اعتِقَادِيَّةً                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٠                                                | اللَّفظِيَّة                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١                                                | ٠ - ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١                                                | مالیه                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| £٦                                                | فَصْلٌ                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠                                                | فَصْلٌ                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣                                                | ه الأَسِيَاءُ لا أَنْهَ لَهَا، ه لا تُغَيِّرُ الْعَانِ                                                                                                                                                                            |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| مَعنَاهَام                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷٠                                                | فَإِنْ قُلتَ: الاستِغَاثَةُ بِغَيرِ الله، لَيسَتْ بمُنكَرِ                                                                                                                                                                        |

| نَ عَلَيهِ، لا يُنكِرُهَا أَحَدٌ                            | الاستِغَاثَة بِالمَخلُوقِينَ الأَحيَاءِ فِيهَا يَقدِرُوا            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٧٦                                                          | فَإِنْ قُلتَ: هَؤُلاءِ قَد قَالُوا «لا إِلَه إِلَّا الله»           |
| YY                                                          | حَقُّهَا إِفْرَادُ الْإِلْحِيَّةِ                                   |
| لَلَى أُسَامَةَ قَتْلَهُ لِمَن قَالَ: لا إِلَه إِلَّا الله  | فَإِنْ قُلتَ : قَد أَنكَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم عَ          |
| دَمُّهُ ومَالُّهُ؛ حَتِّى يَتَبَيَّنَ مِنهُ مَا يُخَالفُ ٧٩ | مَن قَالَ: «لا إِلَه إِلَّا الله» مِن الكُفَّارِ حُقِنَ             |
|                                                             | إِنْ تَبَيَّنَ خِلافُهُ، لَمْ يُحْقَنْ دَمُّهُ ومَالُهُ بِمُجَرَّدِ |
| عَتَقِدُونَ فِي فَسَقَةِ النَّاسِ٨٢                         | فَإِنْ قُلتَ: القُبُورِيُّونَ وغَيرُهُم مِن الَّذِينَ يَ            |
| · ·                                                         | ذَكرَ العُلَماءُ أَنَّ مَن تَزَيَّا بِزِيِّ الكُفَّارِ صَارَ دَ     |
| لضَّرَرِ بِسَبِ إخرَاجِهِ للنَّذرِ، وبَذلِهِ! ٨٥            | فَإِنْ قُلتَ: إِنَّ النَّاذِرَ قَد يُدرِكُ النَّفعَ ودَفعَ ا        |
|                                                             | قُلتُ: كَذِلكَ الأصنَامُ، قَد يُدْرَكُ مِنهَا مَا هُ                |
| ΑΥ                                                          | فَإِنْ قُلتَ: هَذَا أَمرٌ عَمَّ البِلادَ                            |
| ۸۸                                                          | الحُقُّ مَا قَامَ عَلَيهِ الدَّلِيلُ                                |
|                                                             | فَإِنْ قُلتَ : يَلزَمُ مِن هَذَا أَنَّ الأُمَّةَ قَد اجتَمَا        |
|                                                             | قُلتُ : حَقِيقَةُ الإِجْمَاعِ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْ أُمَّةِ مُحُ   |
| ٩١                                                          | وَظَائِف الإِنكَارِ ثَلاثٌ                                          |
| ٩٥                                                          | فَإِنْ قُلتَ: هَذَا قَبرُ رَسُولِ اللهِ                             |
| مالُ جَمَاعَةٍ بِهِم يَفعَلُونَ خَوَارِقَ٧٩                 | نَإِنْ قُلتَ: قَد يَتَّفِقُ لِلاَّحيَاءِ وَلِلاَّموَاتِ اتِّصَ      |
| 1                                                           | نُلتُ: هَذِه أَحَوَالٌ شَيطَانِيَّة                                 |
| 11*                                                         |                                                                     |



